# عَلَيْ السَّحِينَ الْمُعَلِّيِّةِ الْمُعَلِّيِّةِ الْمُعَلِّيِّةِ الْمُعَلِّيِّةِ الْمُعَلِّيِّةِ الْمُعَلِّيِ عَرْبِيهِ الْمِعْرِانِيِّ الْمُعْرِانِيِّ الْمُعْرِانِيِّ الْمُعْرِانِيِّ الْمُعْرِانِيِّ الْمُعْرِانِيِّ الْم

المقرر على السنة الثالثة والرابعة والحامسة من القسم الثانوي للمعاهد الدينية

( حقوق الطبع محفوظة للمؤلف)

الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة

يطاب من محمد عرفات الحوييي صاحب المكنبة الترفية الكرى ومطعرا بشارع نور الدين بالزفازيق

> الفاهرة مطبعة دار الكِمّا سبالعَرى



# الرقي الأعل الرعي الرعيم

## مقدمة الطبعة الأولى

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبغد فلما كان كتاب السجستانى في غريب القرآن من أمتع الكتب وأوفاها بالغرض — رأت إدارة المعاهد الدينية أن تقرره في مناهج الدراسة لطلبة السنة الثالثة والرابعة والخامسة من القسم الثانوى ، ولما كان المقرر من القرآن على كل سنة لا يمكن استخلاص غريبه من هذا الكتاب إلا بمشقة نظراً لوضعه على نظام القواميس — رأيت أن أهذب منه مقرر ثلاث السنوات بجعل غريب كل سورة على حِدَة ، ليتيسر للطالب أن يلم بالقرر عليه دون أن يلاق عناه .

ولزيادة النفع جعلت على هذا الكتاب تعليقات تبين ماغمض من بعض كماته ، وتشرح بعض شواهده ، وأضفت إلى بعض السور ماهى فى حاجة إليه من الكلمات الغريبة ، وجعلتها تحت عنوان (تتمة) وتتبعت فى الشرح نهج المؤلف فى استعال الدقة فى بيان المعنى ، وكذلك أبقيت نظام الكلمات الغريبة لكل سورة على وضعه الأصلى ، فجعلت الكلمات المبتدأة بحرف الألف أولا ثم المبتدأة بحرف الباء ثانياً وهكذا .

ونظراً لما على الكتاب من تعليقات قيمة لفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ مصطفى العنانى بك — رأيت أن أدونها رامزاً إليها بحرف ( ص ) وأما تعليقاتى فقد رمزت إليها بحرف ( م ) .

والله أسأل أن يجمل على هذا خِالصاً لوجهه حتى يكون النِفع به شاملاً والله ولى التنونيق ؟

# سَنَّ البِّرِ الْجَالِحِينَ

## مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على إمام المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

و بعد فيسرنى أن أقدم إلى أبنائى طلبة السنة الثالثة والرابعة والخامسة من القسم الثانوى للمعاهد الدينية – الطبعة الثانية من كتابى تهذيب السجستانى فى غريب القرآن ، ولقد عز على جداً أن يحتجب عنهم هذا الكتاب زُهاء السنتين ، تلميت فيهما رسائل عدة من مختلف المعاهد الدينية ، تحمل إلى رغبة أصحابها الأكيدة أن أبعث إليهم بهذا المؤلف ، لشديد حاجتهم إليه ، وما كنت بالذى يضن بنفسه على أولاده، ولكن يتحقيق تلكم الرغبات.

ولا يسعنى بعد إلا أن أتقدم بعظيم الشكر لله ، الذى مهد لى السببل إلى هذه الطبعة الثانية ، راجيًا منه سبحانه أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بأصله ، والله خير مسئول ، نعم المولى ونعم النصير ، مسئول ، نعم المولى ونعم النصير ، الله المسئول ، نعم المولى ونعم النصير ، المسئول ، نعم المسئول

<sup>(</sup>ملحوظة) تلافينا في الطبعة الثانية أخطاء الطبعة الأولى وأصفنا إليها بعض الكلمات الغربية التي رأينا حاجة الطلاب إلى تبيانها

# بسماسه الرحمن ارحسيم

#### مقدمة الطبعة الثالثة

أحمدك ربي على نعمك ، وأشكرك على واسع فيضك ، وأصلي وأسلم على مولانا رسول الله ، شيخ المرسلين ، وخير مبعوث إلى الناس أجمعين ، دعا الناس كافة إلى الحق، بكتاب أحكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، كتاب لا ريب فيه

و بعد فها هي ذي الطبعة الثالثة لكتابي تهذيب السجستاني في غريب القرآن، أقدمها لأبنائي الطلبة ، كما قدمت الطبعتين الأوليين .

وقد عمدت في هذه الطبعة إلى زيادة بعض الكلمات الغريبة ، التي رأيت حاجة الطلاب ماسة إليها ، مع زيادة العناية بضبط الكلمات بالشكل ، حتى تسهل على الطالب القراءة ، دون الرجوع إلى أحد معاجم اللغة .

والله القدير أسأل ، أن يديم النفع بهذا الكتاب ، لننال المثو به منه سبحانه ، ( وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت و إليه أنيب ) .

فی مرسی فحر

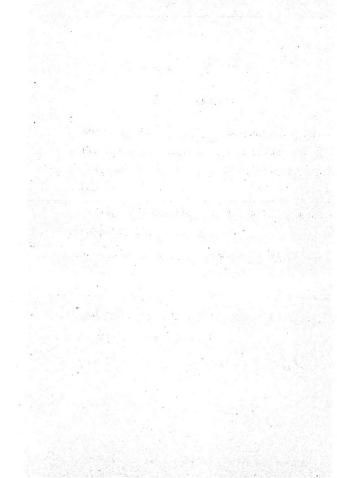

#### فاتحة الكتاب

﴿ بَسَمُ اللَّهُ ﴾ اختصاراً لمعنى أبدأ بسم الله وبدأت بسم الله .

( الرَّحمن ) ذو الرحمة ، لا يوصف به غير الله عز وجل .

( الرَّحيم ) عظيم الرحمة (١) .

( الصِّراطُ المستقيم ) أي الطريق الواضح وهو الإسلام .

(المغضوب عليهم) اليهود .

(الضالين) النصاري.

<sup>(</sup>١) أرى المؤلف في تضير (الرحمن الرحم) لم بحنح إلى ما جنحت إليه جمهرة المفسرين القائلين بأن (الرحمن) المنحم بحلائل النحم (الرحم) المنعم بدقائها . وهذا الشرح مهم لا مستندله في اللغة كما قال السيوطي ، ويظهر أن مستندله كلة قالها ابن جني في الحصائص ، هي زيادة المبني تدل على زيادة المعنى ، والناقدون نظروا في هذه العبارة فوجدوا أنه قد خرج عها ما يساوى الموافق لها ، مثل (حدر) الذي هو صيغة مبالغة و (حاذر) الذي هو اسم فاعل ، وعلى هذا تكون قاعدة غير مطردة ، لهذا مبالغة و (حاذر) الذي هو اسم فاعل ، وعلى هذا تكون قاعدة غير مطردة ، لهذا دفع الأستاذ السيوطي إلى أمهما مترادفان ، وذكر الرحم تأكيد للرحمن ، وهذا رأى حسن وإن لم يسلم من نقد الناقدين .

ويظهر لى أن المؤلف جنح فى تفسيره إلى ماجنح إليه السيوطى ، لأنه فسر الرحيم بالعظيم الرحمة ، وفسر الرحمن بذى الرحمة ، وبين أنه لايوصف بهذا الوصف غيره إذن يكون المراد ذا الرحمة العظيمة فترادفا ، والجمع بينهما على هذا لا مسوغ له إلا أن يكون الثانى توكيداً للأول . م

## مقرر السنة الثالثة سورة البقرة

(ألم) وسائر حروف الهجاء في أوائل السور . كان بعض المفسرين بجعلها أسماء اللسور ، تعرف كل سورة بما افتتُحت به ، و بعضهم يجعلها أقساماً ، أقسم الله تعالى بها الشرفها ولأنها مبادىء كتبه المنزلة ومبانى أسمائه الحسنى ، وصفاته العليا ، و بعضهم يجعلها حروفاً مأخوذة من صفاته عز وجل ، كقول ابن عباس في (كيمعس) إن الكاف من كافي ، والهاء من هاد ، والياء من حكم ، والعين من علم ، والصاد من صادق (۱)

( ءَأَنذَرْتهم ) أعلمتهم بما تحذرهم ، ولا يكون النَّملم منذرًا حتى يحذر بأعلامه فكل منذر مُملم ، وليس كل مُعلم منذرًا .

(أنداداً ) أمثالا ، ونظراء ، واحدهم ندُّ ونديد .

(أَرْلَهُمُا الشَّيطانُ ) استرَلَّها (٢٦ ، يقال أَرْلَلْتُه فَرْلَ ، وأَرْالِهَا نَحَاهما ، يقال أَرْلَلْتُه فَرْلَ ، وأَرْالِهَا نَحَاهما ، يقال أَرْلَتُه فَرْال .

(آل فرْعَون ) قومه وأهل دينه .

﴿ آيات ﴾ علامات وعجائب أيضاً ، وآية من القرآن كلام متصل إلى انقطاعه ،

<sup>(</sup>١) الحق أن أوائل السور حروف من حروف المعجم ذكرت للتحدى والإتجاز على معنى أن الله ذكرها في كتابه متحدًياً بها المتبركين ، قائلا لهم : إن القرآن مركب من جنس الحروف التي تكبون مها كلامكي ، ومع ذلك تحداكم بأن تأنوا بسورة من مثله فعجزتم ، فكان ذلك دليلا على أنه كتاب الماء وما تقوّله محجد كما تدعون . م (٢) استجرها حتى أوقعهما في الزلة أي الخطية . ض .

وقيل معنى آية من القرآن أى جماعة حروف يقال خرج القوم بآيتهم أى بجماعتهم ، قال الشاعر :

خرجنا من النقبين لاحي مثلنا بآياتنا نُزْجي اللقاحَ المطافلا<sup>(1)</sup> أي بجاعتنا ، أي لم يدعو وراءهم شيئاً .

(أمانِيّ) جمع أمنيَّة وهي التلاوة ، ومنه قوله (إذا تمني ألتي الشيطان في أمنيته) أي إذا تلا ألتي الشيطان في تلاوته ، والأماني الأكاذيب أيضاً ، ومنه قول عثمان رضى الله عنه ، ما تمنيَّتُ منذ أسلمت ، أي ماكذبت وقول بعض العرب لا بن دأب يحدث — أهذا شيء رويته أم شيء تمنيَّته أي افتعلته والأماني أيضاً ما يتمناه الإنسان و يشتهيه (٢) .

(أيدناه) قويناه .

(أُسَلَمْتُ لُوبَ العالمين) أي سلم ضميري له ، ومنه اشتقاق المسلم والله أعلم .

( آبائِكَ إبراهيم وإسماعيل وإسحَاق) والعرب تجعل العم أبًا والخالة أمًا ، ومنه قوله تعالى : ( ورفع أبويه على العرش) يعنى أباه وخالته ، فكانت أمه ماتت.

(الأشباط) في بنى يعقوب وإسحاق كالقبائل في بنى إسماعيل ، واحدهم سبط ، وهم اثنا عشر سبطاً من اثنى عشر ولداً ليعقوب عليه السلام ، وإنما سموا هؤلاء بالأسباط وهؤلاء بالقبائل ، ليُقصل بين ولد إسماعيل وولد إسحاق عليهما السلام .

<sup>(</sup>١) نزجى = نسوق . اللقاح = الإمل . المطافل = ذوات الأطفال . ص .

 <sup>(</sup>٣) وهذا الرأى الأخير هو الذي بجب أن تفسر عليه الآية السابقة ، والمعنى
 عليه ، إذا اشتهى هداية قومه ألق الشيطان فى سبيل تحقيق هذه الأمنية العقبات
 والمكائد ولهذا زيادة بيان فى محله إن شاء الله . م .

(أَسْهَابُ) وُصْلات ، الواحدسبب ووصلة ، وأصل السبب الحبل يُشدّ بالشي. فيجذب به ، ثم جعل كل ما جرّ شيئاً سببا .

( أَصْبَرُهُم ) وصَبَّرَهُم واحد ، وقوله تعالى ( فما أَصْبَرَهُم على النار ) أَى أَيُّ شيء صَبَّرَهُم على النار ودعاهم إليها ، ويقال فما أصبرهم على النار أَى ما أجرأهم على النار .

( أَلْفَيَنا ) وجدنا .

( أُهِلَّة ) جمع هلال ، يقال للهلال فى أول ليلة إلى الثالثة هلال . ثم يقال القمر إلى آخر الشهر .

(أَفَضْتُمُ من عَرفاتٍ ) دفعتم بكثرة (١) .

( الأيام المعلومات ) عشر ذي الحجة والأيام المعدودات أيام التشريق (٢٠).

( الحجُّ أشهر معلومات ) شوال وذوالقَعْدة وعشر من ذى الحِجَّة ، أى خذوا فى أسباب الحج وتأهبوا له فى هذه الأوقات من التلبية وغير ذلك . والأشهر الحرم أربعة أشهر ، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، واحد فرد وثلاثة سَرْد ، أى متنابعة .

( ألباب ) عقول ، واحدها لبُّ .

(ألد") شديد الخصومة .

( أَفْرِ غُ عَلَيْنَا صِبْراً ) أَصْبِبْ كَمَا تُفْرْغِ الدُّلُو أَى تَصُب .

 <sup>(</sup>١) وفي القاموس أفاض الناس من عرقات دفعوا أو رجعوا وتفرقوا وأسرعوا منها إلى مكان آخر . وأفضتم فيه . خضتم ص .

 <sup>(</sup>٢) أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر وسميت بهذا الاسم الأن لحوم
 الأضاحي تشرق فها وتقدد . م .

- ( الأَذَى ) ما يكره و يغتم به .
- ( أَقْسَطُ عند الله ) أعدل عند الله .
- (آتَتَ أُكُلِّهَا ضِعْفَين ) أعطت ثمرها ضعفي غيرها من الأرضين .

(وأتُوا به مُتشَابها) أى يشبه بعضه بعضا ، فجائز أن يشتبه فى اللون والخلقة ويختلف في الطعم ، وجائز أن يشتبه فى النبل والجودة ، فلا يكون فيه ما يُنثني ولا ما يفضله غيره .

( أُمَّيُّون ) الذين لا يكتبون ، واحدهم أُمِّى منسوب إلى الأمَّة الأَمَّية التي هى على أصل ولادات أمهاتها لم تقعلم الكتابة ولا قراءتها .

( أُشْرِ بُوا فِي تُقُوبِهِمُ ٱلعجل ) أي حب(١) العجل.

( أُهِلَّ به لَغَيْرِ الله ) ذكر عند ذبحه اسم غير الله ، وأصل الأهلال رفع الصوت .

( اضطُرَ ) أَى أَلِي عَـ

(أُمَّة) هى على ثمانية وجوه ، أمة جماعة ، كقوله عز وجل ( أُمَّةً من الناس يَسْقُون ).

وأمة أتباع الأنبياء عليهم السلام ، كما تقول نحن من أمة محمد صلى الله. عليه وسلم .

وأمَّةُ رجلُ جامع للخير يُقتَدى به ، كقوله ( إنَّ إبراهيمَ كان أَمَّهُ قَانِتاً فه ). وأمَّةً درجلُ جامع للخير يُقتَدى به ، كقوله ( إنا وجَدْنَا آبَاءَنَا على أُمَّة ) وأمة حين وزمان كقوله

<sup>(</sup>١) من عادة العرب إذا أرادوا العبارة عن محامرة حب أو بغص استعاروا له اسم الشراب إذ هو أبلغ إنجاع فى البدن . ص .

تعالى (إلى أمَّة معْدُودة) وكقوله (وادَّكر بَعْدْ أُمَّة) أى بعد حين ، ومن قرأ أَمّه وأَمْهِ أى نسيان ، وأمَّة أى قامة ، يقال فلان حسَن الأبّة أى القامة ، وأَمَّة أَرْجُلْ مَنْفِرد بدين ، لا يشْرَكه فيه أحد ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : «يُبّتُ زيدُ بن عَمْرو بن نفيل أمةً وحْدَه » وأمّة أمّ ، يقال هذه أمّة زيد أى أم زيد.

(أُحْصِرْتُم) أي منعتم من السير بمرض أو عدو أو سائر العوائق .

( اسْتَوْقَدَ ) بمعنى أُوقَد .

( إذْ ) وقت ماض ( إذا ) وقت مستقبل .

( إ بليس ) إفعيل ، من أبلَس أى يئِس ، ويقال هو اسم أمجمى فاذلك لا ينصرف :

( فَارْهَبُون ) خافون ، وإنما حذفت الياء لأنها فى رأس آية ، ورءوس الآيات يُنوى الوقف عليها ، والوقوف على الياء يُستثقل فاستغنوا عنها بالكسرة .

( إَسْرَائيل ) يعقوب عليه السلام .

( إهبطوا منها ) الهبوط الانحطاط من عُلو إلى أسفل بالضم والكسر جميعاً .

﴿ إِهْبَطُوا مِصْرًا ﴾ أَى انزلوا مصراً .

(إِدَّارَأَتُمُ) أَصله تدارَأتُم أَى تدافعتم واختلفتم فى القتل ، أَى أَلَقَى بَعْضَكُمُ على بعض ، فادغت التاء فى الدال لأنهما من مخرج واحد فلما أدغت سكنت فاجتلبت لها ألف الوصل للابتـداء ، وكذلك أدَّاركوا واثَّاقلتم واطَّيرنا وما أشبه ذلك.

( أَبْتَلَى إبراهيمَ ربُّهُ بَكلماتٍ فأتَمَّهنَّ ) اختبره بما تعبَّده به من السنن قيل وهي عشر خصال ، خس منهـا في الرأس ، وهي الفَرْق فرق الشعر وقس الشارب والسواك والمصمصة والاستنشاق ، وخمس فى البدن الختان وحلق العانة والاستنجاء وتقليم الأظافر ونتف الإبط.

( فَأَتَمَّـهن ) أَى فعمل بهن ولم يدع منهن شيئًا .

( إتى جاعلك للناس إماما ) أى يأتم بك الناس فيتبعونك أى و مأخذون عنك وبهذا سمى الإمام إماما ، لأن الناس يؤتنون أفعاله أى يقصدونها ويتبعونها . ويقال للطريق إمام لأنه يُؤمّ أى يقصد ويتبع ومنه قوله تعالى ( وإنهما ليأمام مبين ) أى لبطريق واضح يمرّون عليها فى أسغارهم ، يعنى القريتين المهلكتين ، قوم نوح وأصحاب الأيكة فيرونهما ويَعتبر بهما من خاف وعيد الله تعالى ، والإمام الكتاب أيضاً ومنه قوله تعالى : ( يوم مَدْعُول كلّ أناس بإمامهم ) أى بكتابهم ويقال بدينهم ، والإمام كل ما اتتممت به واهتديت به . ( اعتمر ) أى زار البيت . والمعتمر الزائر ، قال الشاء :

وراكب جاء من تَثْليث مُعْتَمْرًا

ومن هذا سميت العمرة لأنها زيارة للبيت . ويقال اعتمر أى قصد ، ومنه قول المجاج :

لقد سما ابنُ مَعْمر حين اعتمر مَغْزَّى بعيداً من بعيد وضَبَر <sup>(۱)</sup>. (استَيْسر)أى تيسروسهل.

(انفصام) أي انقطاع.

( إعْصَار ) أي ريح عاصف ترفع تراباً إلى السماء كأنه عمود نار .

, (إلْحَافًا) إلْحَامًا .

<sup>(</sup>١) يقال ضبر الفرس إذا جمع قوائمه ووثب . ص .

( فَأَذَنُوا بِحَرَب من الله ) أى اعلموا ذلك واسمعوا وكونوا على أُذُن منه ، ومن قرأ فآذنوا أى فَأعلمواغيركم ذلك .

( َبَلاَء ) على ثلاثة أوجه ، نعمة واختبار ومكروه .

( بارِيْكِم ) أي خالقكم .

(بادوا يَغِضُب من الله) انصرفوا بذلك ، ولا يقال باء إلا بِشَرَ ، ويقال باء بكذا إذا أَوْرَ به أَيضًا .

( بَدِيع ) أَى مِبتدع .

( بثّ فيها ) فرق فيها.

( باغ ) طالب .

(باشِرُوهُن) أى جامعوهن ، والمباشرة الجاع ، سمى بَذلك لمسّ البشرة ، والبشرة ظاهر الجلد، والأدّمَةُ باطها .

( بسُّطةً فی العِلْم ) أی سمعة ، من قولك بسطته إذا كان مجموعاً ففتحتَه ووسعتَه ، وقوله : ( وَزَادكُمُ فی الخلق بسُطة ) أی طولا وتماماً ، كان أطولهم طوله مائة ذراع ، وأقصرهم طوله ستون ذراعاً .

( بُکُمُ ) خُرْس .

( بُرْ هَانَكُم ) حجتكم ، يقال قد برهن قوله ، بنَّيْنَه بُحُجَجه .

( بُهِتَ الذي كَفَر ) وبَهِتَ أيضاً انقطع وذهبت حجته .

( بِرِ ّ ) دين وطاعة ( ولكنَّ البرَّ من اتقى ) معنـاه صاحب البر فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه كقوله : ( واسْأَلِ القَرْية ) أي أهل القرية (١)

(١) وهذا ما يسميه البيانيون مجاز الحذف . م .

ويجوز أن يسمى الفاعل والفعول بالمصدر ، كقوله رجل عَدْل ورضاً ، فرضاً فى موضع مرضى وعدل فى موضع عادل ، فعلى هـذا يجوز أن يكون البر فى موضوع البار.

( تِلْقِيَّ آدِمُ مِن ربِّه كَالَتٍ ) أَى قبل وأخذ .

( توَّاب ) أي الله يتوب على العباد ، والتواب من الناس التائب .

( تَجْزِي ) أَن تقضى وَنَعَنى ، كَقُولُه ( لا تَجْزى نَفَسُ عَن نَفَسَ شَيْئًا ) أَى لاَ تَقْضَى وَلا تَغْنى عنها شيئًا ، يقال جزى فلان دَيْنَهُ إذا قضاه ، وتجازى أفلان دَيْنَهُ إذا قضاه ، وتجازى فلان دَيْنَ فلان أَي تقاضاه والمتخازى المتقاضى .

(ولا تلْبِسُوا) أي لا تخلطوا.

( وَلَا تَعْثُوا ) العَثُوِّ وَالعَيْثُ أَشَدَ الفَسَادُ <sup>(١)</sup> .

( يَفْتِلُون ) العاقل الذي يحبس نفسه و يردها عن هواها ، ومن هذا قولهم : اعْتُقل لسان فلان أي حُبس ومُنم من الـكلام .

( تَسفِكون ) أَيْ تَصبُّون .

( تَظَاهَرون عَلَيهِم ) أَى تعاونون عليهم .

( نَهُوْ ى أَنفُسُكُم ) أَى تَميل ، ومنه قوله ( أرأيت من اتخَّد إلهه هواهُ ) أَى

ما تميل إليه نفسه ، وكذلك الهوى فى الحبة ، وهو ميل النفس إلى ما تحبه .

( تَشَابَهَتْ قُلُو بُهُم ) أى أشبه بعضها بعضاً فى الكفر والمسوة .

( تصْرِيفِ الرياَح) أي تحويلها من حال إلى حال جنو باً وشمَـالا ودبوراً <sup>(٢)</sup> وصا وسائر أحناسها .

<sup>(</sup>١) في القاموس العثو والعيث الإفساد . ص .

<sup>(</sup>٢) الدبور الريح التي تقابل الصبا . م .

( تَهْلُكة ) أي هلاك .

(تختانون أنفُسَكم ) تفتعلون من الخيانة .

( تربُّص أربعة أشهر ) أي تمكُّث أربعة أشهر .

( تعضاوهُنَّ ) أى تمنعوهُن من النزوج ، وأصله من عضَّلَت المرأة إذا أنشب ولدها في بطنها وعسر ولادته ، ويقال عضل فلان أيَّمه إذا منعها من النزوج .

( تَيمَّنُوا ) تَعْمِدُوا 🖰 .

( تسأمُوا ) تملُّوا .

( تَرْ تَابُوا ) تَشُكُلُوا .

( تُغيضوا فيه ) أى تغمضوا عن عيب فيه ، أى لستم بآخذى الخبيث من الأموال بمن لكم قبله حق إلا على إنحاض ومسامحة ، فلا تؤدوا في حق الله عز وجل مالا ترضون مثله من غرمائكم . ويقال تغمضوا فيه أى تترخصوا فيه ، ومنه قول الناس للبائم أغض وغمض أى لا تستقص وكن كأنك لم تبصر .

( ثقفتُموُهم ) أى ظفرتم بهم .

(جَهرْةً) علانية .

(جَنَفًا) ميلا وعدولا عن الحق ، ويقال جنف<sup>(٢)</sup> على أى مال على .

( جُناح ) إثم .

(حَنيف) من كان على دين إبراهيم عليه السلام ، ثم يسمى من كان يختتن ويحج البيت في الجاهلية حنيفًا ، والحنيف اليَوْم المسلم ، ويقال إنما سمى إبراهيم

<sup>(</sup>١) تقصدوا . ص .

<sup>(</sup>٢) في القاموس جنف عن طريقه كفرح وضرب . م .

حنيفاً لأنه كان حني<sup>(۱)</sup> عما يعبد أبوه وقومه من الآلهة إلى عبادة الله عز وجل ، أى عدل عن ذلك ومال ، وأصل الحنف ميل إبهاى القدمين من كل واحدة على صاحبتها .

(حُدُود الله) أى ماحدِه الله لكم ، والحِد النهاية التي إذا بلغها المحدود له امتنع .

(حِين ) أي غاية ووقت وزمان غير محدود وقد يجيء محدوداً .

(حِطّة ) مصدر خُطَّ عنا دنو بنا حطة ، والرفع على تقدير إرادتنا حطة ومسئلتنا حطة ، ويقال الرفع على أنهم أمروا 'بذلك بعينه ، وقال المفسرون تفسير حطة لا إله إلا الله (<sup>77)</sup> .

( حبطت أعمالهُم ) بطلت .

( خَمْ الله على قلوبهم ) طبع الله عَلَى قلوبهم .

( خَالِدُون ) باقون بقاء لا آخر له ، و به سميت الجنة دار الخلد وكذلك النار .

(خَاسِئين) باعدين ومُبعَدين أيضاً ، وهو إبعاد بمكروه ، يقال أخسأت الكلب وخسأ الـكلبُ .

( خَلاق ) نصيب .

( الخيط الأبيض) هو بياض النهار ( والخيط الأسود ) هو سواد الليل .

( خُطوات الشيطان ) أي آثاره .

( خُلَّةَ ) أي مودة وصداقة متناهية في الإخلاص .

(۱) كفرح وكرم . ص .

(٢) وهذا رأى عكرمة . م .

( ۲ – تهذیب )

( خِطبة النكاح ) أى تزويج .

( خِرْی ) أی هوان ، وحزی هلاك أيضا .

( دابة ) كل مايدب.

( ذَلُول تُثَيرُ الأرض ) يعني أنها قد ذُلَّت للحرث .

(رَيْبَ) شك .

( رغداً )كثيرا واسعا بلا عناء .

(رفَتُ) نـكاح ( والرفث أيضا الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه من ذكر النـكاح) (١).

( رءوف ) شديد الرحمة :

. (رغد) روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ينشىء السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك فمنطقه الرعد وضحكه البرق وقال إن عباس: الرعد ملك اسمه الرعد، وهو الذي تسمعون صوته: والبرق سوط من وريزجر به الملك السحاب، وقال أهل اللغة: الرعد صوت السحاب، والبرق وروضياء يصحبان السحاب "

( رجالاً أو ركباناً ) جمع راجل وراكب .

( ربِّا ) أصله الزيادة لأن صاحبه يزيده على ماله ، ومنه قولهم فلان أربى على فلان إذا زاد عليه في القول :

ابن عباس فلا يبعد أن يكون رأيا لغيره وقد أسند إليه كذبا. م .

 <sup>(</sup>١) قال الراغب: الرفت كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه جعل كناية عن الجماع فى قوله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم). م
 (٣) رأى أهل اللغة هو الرأى الذي يناسب شرح الآية الكريمة ، وأما ما روى عن

( زكاة وزكاء ) أى طهارة ونماء أيضا ، وإنماقيل لمايجب فى الأموال من الصدقة زكاة لأن تأديبها تطهر الأموال بما يكون فيها من الإثم والحرام إذا لم يُؤَد حق الله منها ، وتنميها وتزيد فيها البركة وتقيها من الآفات .

(زُلزلوا) أى حركوا وخُوِّفوا .

( السلوى ) طائر يشبه السُّماني لا واحدله ، والقراء يقولون سُماناه .

﴿ سواء السبيل ) أي وسط الطريق وقِصْد الطريق .

(سفيه نفسه) قال يونس سفيه نفسه بمعنى سفة نفسه ، قال أبو عبيده سفيه نفسه أى أو بقها وأجلكها ، قال الفراء سفه نفسه أى أو بقها وأجلكها ، قال الفراء سفه نفسه إلى ضمير من ، و نصبت النفس على التشبيه بالتفسير ، وقال الأخفش معناه سفه فى نفسه ، فلمنا سقط حرف الخفض نصب ما بعده كقوله : ( ولا تَعزموا عَقْدة النكاح ) معناه على عقدة النكاح .

(سرَّاء) وسُر وسرور بمعنی واحد .

(سكينة ) فعيلة من السكون ، يعنى السكون الذى هو الوقار ، لا الذى هو ضد الحركة ، وقيل فى قوله ( فيه سكينة من ربّح ) السكينة لها وجه مثل وجه الإنسان ثم بعد هى ربح هفّافة ، وقيل لها رأس مثل رأس الهر وجناحان وهى من أمر الله عز وجل (1).

( شُفهاء ) أى جهال ، والسَّمَهُ الجهل ثم يكون لكل شىء ، يقال للسكافر سفيه ، وقوله ( سيقول السفهاء من الناس ) يعنى اليهود ، و الجاهل سفيه كقوله تعانى ( فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً ) قال مجاهد السفيه الجاهل

<sup>(</sup>١) هذا القيل لا أستطيع أن أفهمه لأنه كلام عجيب وغريب. قال الراغب : ما ذكر أن السكينة رأس الهر قما أراه قولا يصج . م

والضعيف الأحمق ، ويقال للنسـاء والصبيان سفهاء لجهلهم ، وقوله تعللي ( و لا تؤثوا السفهاء أموالـكم ) يعني النساء والصبيان .

( السرّ ) هو ضد العلانية ، وسر النكاح كقوله تعالى ( ولكن لاتواعدوهن سراً ) ، وسركل شيء خياره .

( سنَةُ ولا نومْ ) السنة ابتداء النعاس فى الرأس ، فإذا خالط القلب كان نوماً ، ومنه قول عدى من الرَّقاع العاملي :

وسْنَانُ أَقْصَدُه النَّعَاسَ فَرِنَقَتَ فَى عَيْنَهُ سِنَةٌ وَلِيسَ بِنَائُم (1) (شَرَوا به أَنفُسَهُم) أَى باعوا أَنفسهم ، ومنه ( وشروهُ بُشن بخس ) أى باعوه .

(شطْرَ المسجد الحرام) أي قصده ونحوه ، وشطر الشيء نصفه أيضاً .

( لاشِيَة فيها ) أصلها وِشْية ، فلحقها من النقص مالحق زِينة وِعْدَة وقوله عز وجل :

( لاشية فيها ) أي لا لون فيها سوى لون جميع جلدها .

( شقاق ) أى عداوة أومباينة ، وقوله ( لايَجْرِ مَنَّكُم شقاق ) أى عداوتى .

(صيِّب) أي مطر، فيعلِ من صاب يصوب إذا نزل من الساء.

(صاعِقة )أى موت ، والصاعقة أيضاً كل عذاب مهلك .

( صَابِئين ) أى خارجين من دين إلى دين ، يقال صِباً فلان إذا خرج من دينه إلى دين آخر ، وصَباً تالنجوم خرجت من مطالعها ، وصباً نابه خرج ، وقال قتادة : الأديان منه المنهمة الشيطان وواحد الرحن ، الصابئون يعبدون

<sup>(</sup>١) الوسنان ـــــ الذي به سنة ( نعاس ) رنقت في عينيه ـــــ خالطت . م

والذين أشركوا يعبدون الأوثان ، واليهود والنصارى. قال أبو عبد الله بن خالوية : قلت لأبى عمركان قتادة مجباً فى الحفظ قال نعم ، قال وقال يوماً فى مجلسه ما نسيتُ شيئاً قط ، ثم قال لغلامه : هات نعلى ، فقال نطك فى رجلك .

(صفراء فاقع لونها) أى سوداء ناصع لونها (۱) ، وكذلك (جِمَالات صُفْرُهُ) كى سود .

قال الأعشى :

تلك خَلَى منه وتلك ركابى هُنَّ صفر أولادُها كالربيب ويجوز أن يكون صفرا. وصُفَّر من الصُّفرة ، قال أبو محمد قال أبو مجمد قال أو عبد الله الغرى قال أبو رياش من جعل الأصفر أســود فقد أخطأ . وأنشدنا بيت ذى الرُّمة وهو :

كَلاهُ في بَرَج صفراء في أَعَج كَأَنها فضَّةٌ قد مسَّها ذهبُ (٢)

قال أفتراه وصف صفراء بهذه الصفة ، وقال في قول الأعشى : هن صفر أولادها كالزبيب ، أراد زبيب الطائف بعينه وهو أصفر وايس بأســود ، ولم يرد سائر الزبيب .

( إن الصَّفا والمرُّوَّة ) هما جبلان بمكة .

( الصلاة الوسطى ) هى صلاة العصر ، لأنها بين صلاتين فى الليل وصلاتين فى النهار ، والصلاة على خمسة أوجه ، الصلاة المعرفة التى فيها ركوع وسجود ، والصلاة من الله الترجم ، لقوله تعالى (أولئكَ عَلَيْهِم صَلَوات من ربهم ) أى ترجم ،

<sup>(</sup>١) هذا رأى الحسن . لكن وردعليه أنه لايقال في السواد فاقع إنما يقال حالك . م

 <sup>(</sup>٢) الكحلاء - بينة الكحل، والبرج - أن يكون بياض العين محدقا بالسواد، النعج الابيضاض الحالص.

والصلاة الدعاء ، كقوله ( إنَّ صلاتك سكنُ لهم ) أى دعاءك سكون وتثبيت لهم . وصلاة الملائكة المسلمين استغفار لهم ، والصلاة الدَّين ، كقوله تعالى ( يا شُعيب أصلاتك تأمرك ) أى دينك . وقيل كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة فقالوا ذلك له .

( صَفُوان ) أي خجر أملس ، وهو اسم واحد معناه جمع ، واحدته صفوانة .

( صلْدًا ) أي يابساً أملس.

( صُرْهُن إلَيْك ) أى ضُبَهَٰنَ إليك ، ويقال أمِلهِن إليك ، وصِرهن بكسر الصاد أى قطعهن ، المعنى فحذ أربعة من الطير فصرهن أي قطعهن صوراً ، قال أهل اللغة : الصُّورَ جمع الصُّورة ينفخ فيها روحها فتحيا ، والذى جاء فى التفسير أن الصُّور قرن ينفخ فيه إسرافيل والله أعلم .

( صِبْعَة الله ) أي دين الله وفطرته التي فطر الناس عليها .

( ضرًّاء ) ضرٌّ أي فقر وقحط وسوء حال وأشباه ذلك ، والضَّر ضد النفع .

(ضربتْ عليهم الدّلة والمسكنة ) أى أُلزموها ، والنّلة والنَّل والمسكنة فقر لنّفس .

لا يوجد يهودى موسر<sup>(۱)</sup> ، ولا فقير غنى النفس وإن تعمــل لإزالة ذلك عنه .

(طبَعَ) ختم .

(طَاغوت) أصنام ، والطاغوت من الإنس والجن شياطينهم ، يكون واحداً ويكون جمعاً .

<sup>(</sup>١) رتما كان ذلك في بلده وزمانه . ص

( طَوْعا ) أي انقياداً بسهولة .

(طَنَيَايَهُم يَعْمَهُون ) يقول فى غَيِّهُم وَكَفَرهم يَجَارُون ويتردَّدون ، ويعمهون فى اللغة يركبون رەوسهم متحيرين حائرين عن الطريق ، يقال منه رجل عميه وعامه أى متحير وحائر عن الطريق .

(ظُلَلَمن الغام) جمع ظُلة وهو ما غطى وستر ، وقوله تعالى ( فأخذهم عذابُ يوم الظلة ) قيل إنهم لما كذبوا شعيباً أصابهم غم وحر تنديد ورفعت لهم سحابة يخرجوا يستظلون بها فسالت عليهم فأهلكتهم .

( العالمين ) أصناف الخلق ، كل صنف منهم عاكم

(عاكفين) أى مقيمين ، ومنه الاعتكاف وهو الإقامة فى المسجد على الصلاة والذكر لله عز وجل

(عَدْل) أَى فَدَيَة ، كَقُولُه (ولا يؤخذ منها عَدْل) وقُولُه ( وإن تُعَدِّل كُلُّ عَدْل لا يُؤخذ منها ) وعَدْل مِثْل أَيضًا كَقُولُه ( أُو عَدْل ذلك صيامًا ) أَى مثل ذلك .

قال أبو عمرو: لا يقال عَدْل بمهنى عِــدْل إلا عند أبى عبيدة ، والعَدل أيضًا الفدية ، والعَدل أيضًا الرجل الصالح ، والعَــدل أيضًا الحق ، والعِدْل بالكسر المثل.

( عَفُونَا عَنكُم ) محونا عنكم ذنو بكم ، ومنه قوله ( عفا الله عنك ) أي محا الله عنك ذنو بك .

( عَوَان ) أى نَصَف بين الصغيرة والكبيرة .

(عَهْدُنَا إلى إبراهيمَ ) أي وصيناه وأمرناه .

( عابِدُون ) موحـٰدون َ، كذا جاء في التفسير ، وقال أحمـاب اللغــة :

عابدون أى خاضعون أذلاء ، من قولهم : طريق مُعبَّـد ، أى مذلَّل قد أثر الناس فيــه .

( العَنْو) أى الطاقة والميسور، يقال خذ ماعضا لك، أى ما أتاك سهلا من غير مشقة . ويقال العفو فضل المال ، يقال عفا الشيء إذا كثر، قال تعالى : ( ويسئلونك ماذا يُنفقُون قُلِ العَنْو ) أى ماذا يتصدقون ويُعطون ، قل العفو ، أى تُعطون عفو أموالكم ، فتصدّقون مما فضل من أقواتكم وأقوات عيالكم .

(عرَّضَتُم به من خِطبة النَّسَاء ) التعريض الإيماء أُوالتلويح من غير كَشُف ولا تبيين<sup>(١)</sup>.

( عُدوان ) أى تعدُّ وظلم ، وقوله ( فلا عُدوانَ الاعلَى الظَّالمين ) أى فلا جزاء ظلم إلا على ظالم .

( عُرضة لأيمانكُم) نصَبًا لها ، ويقال عُدة لها ، يقال هــذا عرضة لك أى عُدّة متبولة فها تشاء .

( عُرُوشها ) أَى سقوفها ، وقوله عز وجل ( خاوية ُ على عُروشها ) أَى تسقط السَّقُوف ثم تسقط عليها الحيطان .

(غَمام ) سحاب أبيض. سمى بذلك لأنه يغُم الساء أى يسترها.

( غَلْف ) جَمِع أَغْلَف ، وهو كُلْ شيء جَعَلته في غلاف ، أي قاو بنسا محجو به عما تقول ، كأنها في عُلُف ، ولهن قرأ غُلُف بضم اللام أراد جمع غلاف ، وتسكين اللام فيها جائز أيضاً ، مثل كُتْب وكُتُب، أي قلو بنا أوعية العلم ، فُكيف تجيئنا بما ليس عندنا .

( غُرُفة ) أى مقدار ملء اليدين من المغروف ، وغُرُفة مرة واحدة باليد مصدر غرفت .

<sup>(</sup>١) كأن تقول لها إنك لحميلة أو صالحة ، وأريد أن أتزوج وبحو ذلك . م

- ( غُفُرانك ) أى مغفرتك .
  - ( غَشَاوة ) غطاء .
- ( فاسقين ) أى خارجين عرف أمر الله عز وجل ، ومنه قوله تعالى ( ففسق عن أمر ربَّه ) أى خرج عنه ، وكل خارج عن أمر الله فهو فاسق ، فأعظم الفسوق الشرك بالله ، ثم أدنى معاصيه ، وحكى عن العرب فسقَت الرُّطبة ، إذا خرجت عن قشرها .

( فَضَّلَكُم عَلَى العَالَمِينَ ) أَى عَلَى عَالَمَى دَهْرَكُمْ ذَلَكُ ، لَا عَلَى سَأْمُ العَالَمِينَ ، وقوله تعالى ( واصطفاك على نساء العالمين ) أَى عالمَى دَهْرِهَا ، كَمَّ فُضَّلَتْ فَاطْمَةً وَخَدَيْجَةً عَلَيْهِمَ السَّلَامِ عَلَى نساء أَمَّة مُحَمَّدُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

- ( فَرَقَنَا بَكُمُ البَّحْرِ ) أَى فَلَقْنَاهُ لَكُمْ .
  - ( فارض ) أى مُسِنَّة .
  - ( فاقع ُ لَوْنَهَا ) أَى ناصع لونها •
  - (فَرِيقُ مِنْهُمُ ) أَى طَائِفَةَ مَنْهُم .
    - ( فاءوا ) رجعوا .
- (ِ فَرُ قان ) ما فَرُتِق بهِ بين الحق والباطل .

( فَوَمِهَا وَعَدَسِهٖا ) النَّوَم الْحِنطة والخبز أيضا ، يقال فَوَّشُوا النا أَى اختبزوا لنا ، ويقال : الغُوم الحبوب ، ويقال : الفُّوم الثُّوم ، أبدلت الناء بالفاءكما قالوا : جَدَث وجدف القبر .

(فُلْكُ) سفينة تكون واحداً وتكون جمعاً .

( اللِّفْقَرَاء الَّذِينَ أُحْصِرُوا ) هم أهل الصَّـفة ، وقوله تعالى : ( إَنَّمَا الصَدَاتُ الفَقَرَاء والمساكين ) الذين لا شيء لهم ( والْعَامِلِينَ عليها ) العال على الصدقة ( والمؤلَّفة قلوبُهُمْ ) الذين كان النبيّ يتألفهم على الإسلام ( وفي الرّقاب)

أى فك الرقاب ، يعنى المكاتبيين ، (والغارِمين ) الذين عليهم الدَّين ولا يجدون القصاء ، (وفى سبيل الله) أى فيا لله فيه طاعة (وأبْنِ السَّبيل) الضيف والمنقطع وأشباه ذلك .

( فُسُوق) خروج عر الطاعة إلى المعصية ، وخروج من الإيمـان إلى الـكفر أيضاً.

( فَرَاشًا ) أَى ذَلَّها لـكم ولم يجعلها خَزْنة غليظة لايمكن الاستقرار عليها . ( فِئة ) جماعة .

( قَسَتْ قَاوَ بُكُمَ ) أَى يَبِسَتْ وَصَلَبَتْ ، وَقَلْبِ قَاسٍ وَجَاسٍ وَعَاسٍ وَعَاسٍ وَعَاتٍ ﴾ أَى ضُلْبِ يَابِس جَافِ عَن الذَّكُر غَيْرِ قَابِلُ له .

( قَفَيْنَا ﴾ أَتْبَعْنَاً ، وأصله من القفا ، يقال : قَفَوْتُ الرجُلَ إذا سرتَ فى أَثَرِه

( قانِتُون ) مطيعون . وقيــل مقرون بالعبودية ، والقُنُوت على وجوه ، القنوت الطاعة ، والقنوت القيام في الصلاة ، والقنوت الدعاء، والقنوت الصمت .

قال زيد بن أرقم : كنا نتكلم فى الصـــلاة حتى نزلت ( وَقُومُوا لَيْهِ قَانِتين ) فأمْسَــكنا عن الـــكلام .

(القرآنُ) هو اسم كتاب الله عزَّ وَجل خاصة لايسمى به غيره ، وإنما سمى قرآ نًا ، لأنه يجمع السَّور ويضمها ، ومنه قول الشاعر : \* لم تقرا جنينا \* أى لم تضم فى رحمها ولداً قط ، ويكون القرآن مصدراً كالقراءة . ويقال : فلان يقرأ قرآ نا حسناً أى قراءة حسنة ، وقوله عزَّ وجل ( وقرآنَ الفجر ) أى مايقراً به في صلاة الفجر .

( قَلْنَا لَلْمُلَّكُمَّةِ ) مَذْهَبِ العربِ إِذَا أُخَبِرِ الرَّئِيسِ مَنَهَا عَن نَفْسَهُ قَالَ فَعَلَنَا وصنعنا لعلمه أن أتباعه يَفعلون بأمره كفعله ، ويجرءون على مثل أمره ، ثم كثر الاستعال لذلك حتى صار الرجل من السُّوق (١٠) يقول فعلنا وصنعنا، والأصل ما ذَكرت.

<sup>(</sup>١) جمع سوقه .ص

( القَوَا عِدَ مِنَ البَّيْتِ ) أَى أُساسه ، واحدتها قاعدة .

(ثلاثة ُ قُرُوه ) جمع قَرْء ، والقَرْء عند أهل الحجاز الطَّهر ، وعند أهل العراق الحيض ، وكلُّ قد أصاب ، لأن القرء خروج من شيء إلى شيء غيره ، فحرجت المرأة من الحيض إلى الطهر ، ومن الطهر إلى الحيض ، هدا قول أبي عبيدة ، وقال غيره : القرء الوقت ، يقال رجع فلات لقرئه ولقارئه أيضا لوقته الذي كان يرجع فيه ، فالحيض يأتى لوقت ، والطهرُ يأتى لوقت . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة ( تقعد عن الصلاة أيام إقرائها (١) ) ، وقال الأعشى : لما ضاع منها من قُرُوء نسائيكا \* يعنى من أطهارهن . وقال ان السَّكيّت: القرء الحيض والطهر وهو من الأضداد .

( قِبْلة ) جِهة ، يقال أين قبلتك أي إلى أين تتوجه ، وسميت القبلة قبلة لأن. المصلّى يقابلها وتقابله .

( كُتِبَ عليكم القِتال ) أى فرض عليكم الجهاد .

(كُرُهُ) وَكُرُهُ لغتان ، ويقال الكره بالضم المشقة ، والكَرُه هو الإكراه ، ويعني أن الكُرُه ما حمل الإنسان نفسه عليه . والكَرُه ما أكره عليه .

(كُفَّارًا ) جمع كافر ، وقوله تعالى : ( أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ) يعنى الزرّاع.. و إنما قيل الزرّاع كفارًا لأنه إذا ألتي البذر في الأرض كَفره أي غطّا.

( باللَّغَوِ فَى أَيْمَانَكُم ) يعنى ما لم تعتقدوه يميناً تديُّناً ، ولم توجبوه على أنفسكم ، ، نحو لا والله و بلى والله ( ٢٧ . واللغو أيضاً الباطل من السكلام . كقوله :

<sup>(</sup>١) أي حيضها . م

 <sup>(</sup>٣) قال الراغب، ويستعمل اللغوف الايعتد به، ومنه اللغوفى الأيمان، أى ما لاعقد
 عليه: وذلك ما يجرى وصلا للكلام بضرب من العادة، ومن هذا أخذ الشاعر فقال:
 ولست بتأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم. م

( وَ إِذَا مَرُّ وا بِالنَّفُو مَرُّ وا كِرَاماً ) واللغو واللَّمَا أيضاً الفُحش من الكلام ، قال العجاج : عن اللغا ورفَّ التكلم \* واللغو أيضاً الشيء السُّقَط الملْتي ، يقال ألنيت الشيء إذا طرحته وأسقطته .

( مَرَض ) أى فى قلوبهم شك ونفاق ، ويقال أصل المرض الفتور ، ويقال المرض فى القلب الفتور عن الحق ، والمرض فى الأبدان فتور الأعضاء ، والمرض فى العين فتور النظر .

( المنّ ) هو شىء حلوكان يسقط فى السَّحَرِ على شجرة فيجتنونه ويأكلونه . ( المَسْكنة ) مصدر المسكين ، وقيل المسكنة فقر النفس .

(مَتَاع إلى حين ) أي سعة إلى أجل.

(مثابةٌ النَّاس) أى مرجعًا لهم يثو بون إليه ، أي يرجعون إليه في حَجهم وتُحرتهم كل عام . ويقال ثاب جسم فلان ، إذا رجع بعد النُّحول .

(مَنَاسِكَنا) متعبَّداتنا ، واحدها منسّك ومنسِك ، وأصل المنسك من الذيح . يقال نسكت أى ذبحت ، والنسيكة الذبيحة المتقرب بها إلى الله عز وجل ، ثم انسخوا فيه حتى جعلوم لموضع العبادة والطاعة ، ومنه قيل للعابد ناسك .

( المشْعر الحرام ) مَعْلم <sup>(۱)</sup> لمتعبد من متعبداتهم : وجمعه مشاعر ، والمشمر الحرام هى مُزدلفة .

﴿ مَيْسَر ﴾ هو القِمار .

( مُحِلَّهُ ) أي منحره ، يعنى الموضع الذي يحل نحره فيه .

( المُحيض ) والحيض واحد .

( الملأ منْ بنى إسرائيل ) أشرافَهم ووجُوهُهم ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : « أولئك الملأ من قريش» واشتقاقه من ملأت الشيء، وفلان مليء إذا كان

<sup>(</sup>١) قال صاحب المحتار العلم الأثر الذي يستدل به على الطريق. م

مُكَثراً ، فعني الملأ الذين يملئون العين والقلب وما أشبه ذلك:

( المسّ ) الجنون ، يقال رجل ممسوس أى مجنون .

( مَوْعظة ) أَى تخويف سوء العاقبة .

( مولانا ) أى وليّنا ، والمولى على ثمانية أوجه ، المعتّق والمعتّق والولى والأولى. بالشيء وابن العم والصهر والجار والحليف .

( المؤمن ) هو المصدق بالله عز وجل " ، والله مؤمن أَىٰ مُصَدَّق ما وعد به .. ويكون من الأمان ، أى لا يأمن إلا من آمنه .

(الْمُفلحون) الفلاح هو البقاء والظفر أيضاً ، ثم قيل لكل من عقَل وجرَّم وتكاملت فيه خلال الخير قد أفلح . وقوله (أولئك هم المفلحون) أى الظافرون بما طلبوا الباقون في الجنة .

(مُسْتَهَرْتُونَ) سَاخُرُونَ ، وقوله (الله يَسْتَهَرَىءَ بَهُمَ) أَى يَجَازَيْهُمَ عَلَى اسْتَهَرَائُهُمَ .

(مُتشَابها) أى يشبه بعضه بعضاً فى الجودة والحسن ، ويقال يشبه بعضه بعضاً فى الصورة ويختلف فى الطعم وقوله تعالى : (كتاباً متشابهاً) يشبه بعضه بعضاً ويصدّق بعضه بعضاً لايختلف ولا يتناقض .

(مُطهَّرة ) يعنى مما فى نساء الآدميين من الحمل والحيض والغائط والبول. ونحو ذلك ، ومطهَّرات خلقًا وخُلقا محبَّبات مُحبَّات .

(َ بِمُزْ حْزَ حَهِ ) أَى يَمُبُعِده .

( مخلِصُون ) الإخلاص لله عز وجل أن يكون العبد بنيَّته وعمله إلى خالقه. ولا يجتل ذلك لغرض الدنيا ولا لتحسين عند محلوق .

( مُصيبة ) ومُصابة ومصوبة الأمر المكروه يُخلّ بالإنسان ..

(على المُوسِع قدرُه ) أي المكثر الغني .

﴿ الْمُقْتِرِ ﴾ المقلِّ الفقير .

(مُبْتليكم) مختبركم.

(مِيثَاقَ ) عهد مُوثَقَ أى مفعال من الوثيقة .

( مِلَّة إبراهيم ) دين إبراهيم .

( نكالاً ) أى عقوبة وتنكيلا ، وقيل معنى ( نكالاً لما بين يديها وما خلفها ) أى حعلنا قرية أصحاب السبت عبرة لما بين يديها من القرى وما خلفها ليتعظوا بهم ، وقوله تسالى : ( فأخَذه الله نكال الآخرة والأولى ) أى غرقه فى الدنيا و يعذبه فى الآخرة ، وفى التفسير ، نكال الآخرة والأولى نكال قوله : ( ما علمتُ من إله غَيرى ).

(ماننسخ من آية ) النسخ على ثلاثة معان ، أحدها نقل الشيء من موضعه إلى موضع آخر ، كقوله تعالى : ( إنا كنّا نستنسخُ ما كنتم تعملون ) والثانى ينسخ الآية بأن يُبطل حكمها وافظها متروك ، كنسخ قوله عز وجل : ( قل للذين آمنوا ينفروا للذين لا يرجُونَ أيّام الله ) بقوله : ( واقتاوا المشركين حيثُ وجَدْعُومُ ) والثالث أن تُقلَع الآية من المصحف ومن قلوب الحافظين لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقال ما نسخ من آية أي نبدّل ، ومنه قوله عز وجل ( وإذا بدّلنا آيةً مكانَ آية ) .

- ( نَنسَاها ) نؤخرها ، ونُنْسِها من النسيان..
  - ( يَبُثْخُس ) ينقص .
  - ( نُسَبِّحُ بحمْدِك ) أي نصلي ونحمدك .
    - ( ونقدِّس لك ) نَطَّهَرَ لكِ (١) .

<sup>(</sup>١) وقبيل التسبيح والتقديس تبعيد الله من السوء ، من سبح في الأرض وقدس فها إذا ذهب فها وأبعد . م

( نسك ) أي ذبائح ، واحدها نسيكة .

( نَنْشَرْها ) أى ترفعها إلى مواضعها ، مأخوذ من النَّشَرْ وهو المكان المرتفع العالى ، أى نُعلى بعض العظام على بعض ، وننشرُها أى تُحييها وننشرها من النَّشر ضد الطّيّ .

( وثيل ) كلة تقال عند الهلككة ، وقيل الويل واد فى جينم ، وقال الأصمعى : وثيل قبُوح ، ووَيْس<sup>(۱)</sup> استصغار ، وويْح ترحم .

( واسع ؒ ) أى جوَاد يسع لما يُسئل، ويقال الواسع المحيط بعلم كل شىء كما قال ( وسمَ كلّ شىء عِلمًا ً ) .

( أُمَّةً وسَطاً ) أي عدولا خياراً .

(وُسْعَها ) طاقتها .

( وِجْهة هو مُولِّيها ) أي قبلة هو مستقبلها ، أي يولى إليها وجهه .

(هادُوا) تَهُوَّدُوا أَى صاروا يهوداً ، وهادوا تابوا من قوله تعالى ( إنا هُدُنا إليكَ ) أَى تبنا .

( هَدْى ) وهَدِيّ ما أُهدى إلى البيت الحرام ، واحدته هدْية وهَدِيّة .

(هاجَرُوا) تركوا بلادهم ، ومنه سمى المهاجرون لأنهم هجروا بلادهم وتركوها وصاروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( هُدًى ) رشد .

( هوداً أو نصارى ) أى بهوداً فحذفت ياء الزيادة ، وقيل كانت البهود تنسب إلى يهوذ بن يعقوب فسمُّوا اليهوذ وعر بت بالذال .

(الأعْنَتَكُم) الأهلك كم ، ويقال الكلفكم ما يشق عليكم .

( يَشْعُرُونَ ) يَفْطُنُونَ .

(۱) قال في القاموس ويس كلة تستعمل في موضع رحمة واستملاح للصي . ص .

(يَستهزىء بهم) يجازيهم على استهزائهم .

( يَعْمَهُونَ ) يَتَرَدُّدُونَ فِي الصَّلَالَةِ .

(يظنُّون أنَّهم مُلاقُوا ربهم) أى يوقنون ، ويظنون أيضاً يشكون وهو من الأضداد .

(يسُومُونكم) أي يُولُونكم.

( ويستحيون نساءكم ) أى يستفعلون من الحياة ، أى يستبقومهم .

( يهبط مِنْ خَشْية الله ) أي ينحدر من مكانه .

(يستفْتحُون) أى يستنصرون.

( يلعمهم الله ويلعنهُم اللاعِنُون) قال إذا تلا عن اثنــان فــكان أحده غير مستحق للمن ، رجعت اللعنة على المستحق ، وإن لم يستحقها أحـــد مهم رجعت على اليهود .

(يَنْعْقِ بمَا لاَيْشَعُ إلاَّ دعاء ونداء ) يصيح بالغم فلا تدرى ما يقول لها إلا أنها تتزجر بالصوت عما هي فيه .

(يشرى) يبيع.

(يَطْهِرنَ) ينقطع عنهن الدم ، ويَطَهَّرْن يغتسلن بالمـــاء ، وأصله يتطهرن فأدغمت التاء في الطاء .

( يؤوده ) أى يثقله ، يقال ما آدَك فهو لى آئد ، أى ما أثقلك فهو لى مثقل .

(يتسنّة) يجوز بإثبات الهاء وإسقاطها ، فمن قال سامت ، فالهاء من أصل الكلمة ، ومن قال سانيت فالهاء لبيان الحركة ، ومعنى (لم يتسنه ) لم يتغير لمو السنين عليه . قال أبو عبيدة : ولوكان من الاسن لكان يتأسّ ، وقال غيره : لم يتسنّه لم يتفيّر ، من قوله (حمامَسْنون) أي متغير وأبدلوا النون من يتسنَّن هاء ، وحكى بعض العلماء : سنَة الطعامُ أى تغير.

( يُمْحَقُ الله الرَّبا) أى يذهبه يعنى فى الآخرة حيث يُربى الصــدقات يَكُثَّرُها وينمها.

( يَبْخُس ) ينقص .

( يؤمنون بالغَيْب ) يصدّقون بأخبار الله عن الجنة والنار والحســاب والقيامة وأشباه ذلك .

( ُيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ) إقامتها أن يُونَى بها بحقوقها كما فرض الله عزَّ وجل ، يقال فام بالأس وأقام الأسم إذا جاء به مُعْلَى حقوقه .

( وَمَّا رَزَقْنَاهُمْ نُينْفِقُون ) أَى يُزكون ويتصدَّقون .

(يُخَادِعُون الله ) أى يخدعون ، أى يُظُهِرُون خلاف ما فى قاوبهم . وقيل : يخادعون يظهرون الإيمان بالله ورسوله ، ويضمرون خلاف ما يظهرون ، فالخداع منهم يقع بالاحتيال والمسكر ، والخداع من الله عزّ وجل بأن يُظهر لهم من الإحسان ويعجّل لهم من النعيم فى الدنيا خلاف ما يغيب عنهم ويستر لهم من عذاب الآخرة جزاء فعلهم ، فجمع الفعلان لتشابهها من هذه الجهة . وقيل معنى الخدْع فى كلام العرب الفساد ، ومنه قول الشاعر :

#### \* طيِّب الريق إذا الريق خَدَع \*

أى فسد ، فمعنى يخادعون الله ؟ أى يفسدون ما يظهرون من الإيمان بما يضمرون من الكفر ؛ كما أفسد الله عليهم نعمهم فى الدنيا بما صاروا إليه من عذاب الآخرة .

( ُيزَ كَبِّهِم ) 'يطهرهم .

( الْيُسر ) صد العسر ، وقوله عزَّ وجل ( يُريدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسر ) أَى الاَفطار في السفر ( ولا يُريدُ بكم العشر ) أى الصوم فيه .

( يُوَالُون مِنْ نِيَــَائْهِم ) يحلفون على وطء نسائهم ، يدى من الأليَّة وهي اليمين ، (٣ – تهذب ) يقال: أَلُوَّه وَ إِلوَّه وَأَلُوَّة وَأَلَيَّة — اليمين. وكانت العرب فى الجاهلية يكره الرجل منهم المرأة ، ويكره أن يتزوّجها غيره فيحلف ألا يطأها أبداً ، ولا يُخلى سبيلها إضراراً بها ، فتكون معلقة عليه حتى يموت أحدهما ، فأبطل الله عزَّ وجل ذلك من فعلهم ، وجعل الوقت الذى يُعرف فيه ماعند الرجل للمرأة أربعة أشهر .

### سورة آل عمران

( أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ ﴾ أي أخلصت عبادتي لله .

(أَنَّىٰ لَكَ ِهٰذَا ) من أين لك هذا ، وقوله : (أَنَّىٰ شِنْتُمُ ) كيف شُتْم ومتى شتتم وحيث شنتم ، فتكون أنَّى على ثلاثة معان .

( أَقَلَامَهُمْ ) قِدَاحهم ، أي سهامهم التي كانوا يُجيلونها عند العزم على الأمر <sup>(1)</sup> .

(الأكْمَه) الذي ُيُولد أعمى .

(أُحَسَّ) علم ووجد .

(أُوْلَىٰ النَّاسَ بِإِبْرَ اهِيمٍ) أحقهم به

(أَنْصَارِي) أعواني :

(أَلِيم) مؤلم أَى موجع .

(أَنْقَذَكُمْ مِنْهَا) خَلَّصَكُم منها

( أَخْرِيْتَهَ ) أَهَلَكُتُه ، قال أَبُو عمرو : يقال باعدته من الخير ، ومنه قوله تعالى : يَهُ مُكِلُّ نُحْنِي اللهُ النَّهُ " )

( يَوْمَ لَا يُخْرِى اللهُ النبيُّ ) .

(أَنْبَاء) أُخبار، واحدها نبأ ـ

<sup>(</sup>١) كان من عادة العرب إذا أرادوا سفراً ونحوه أجالوا عند أصنامم ثلاثة قداح في حريطة مكتوب على أحدها أمرنى ربى وعلى ثانها بهانى ربى وثالثها غفل لاشيء عليه فإذا حرج الأول أفدموا على العمل ، وإذاخرج الثانى أحجموا عنه وإذا خرج الففل أعادوا العمل . ص

( أَمَنَةً ) مصدر أُمِنْتُ أَمَنَةً وَأَمَانًا ، كُلُهنَّ سواء .

(أُخْرَاكُمْ) أَى آخْرُكُمَ . .

ا أنحيل ) أفعيل من النَّجْل وهو الأصل ، والإنجيل أصل لعاوم وسمكم ويقال هو من نجلتُ الشيء إذا استخرجته وأظهرته ، والإنجيل مستخرج علوم وحكم(١)

( بَكَةَ ) اسم لبطن مكة ، لأنهم يتباكُون فيها أى يزدحمون ، ويقال بكة مكان البيت ومكة سائر البلد ، وسميت مكة لاجتذابها النياس من كل أفق ، يقال امتَكَ الفصيلُ ما فى ضرع الناقة إذا استقصى فلم يدع شيئاً .

( بيَّتَ ) قَدَّر بليل ، يقال بيت فلان رأيه إذا فَـكُر فيه ليلا ، ومنه قوله ( فجاءها بأسنا بياتًا ) أي ليلا ، وكذلك بيَّتهم العدو .

( بطانةً من دونِكُم ) أى دخلاء من غيركم ، و بطانة الرجل ودخلاؤه أهل سره ممن يسكن إليه ويثق بمودته .

(التوراة) معناه الضياء والنور، وقال البصريون: أصلها وَوْرَيَة فَوْعَلَة مُن وَرَى الزّ ندووري لنتان — إذا خرجت ناره، ولكن الواو الأولى قلبت تاءكا قلبت في تَوْلِج وأصله وَوْلج من ولج أى دخل، والياء قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقال السكوفيون توراة أصلها تَوْرَيَة على وزن تَفَكَلة إلا أن الياء قلبت ألفاً لتحركها وإنفتاح ما قبلها، ويجوز أن يكون تَوْرِيَة على وزن تَفْعِله فنقل (٢٠ من الكسر إلى الفتح كما قالوا جارية وجاراة وناصية وناصاة.

( تأوِيل ) أى مصير ومرجع وعاقبه ، وقوله تعالى ( وابْتيغاء تأويله ) أى

(٢) أي فنقلت العين .م

<sup>(</sup>۱) قال صاحب المختار : الإنجيل كتاب عيسى يذكر ويؤنث ، فمن ذكر أراد الكتاب ومن أنث أراد الصحيفة : م

ما يؤول إليه من معنى وعاقبة ، ويقال تأول فلان الآية أى نظر إلى ما يؤول المعمناها

( تَخَلُق من الطين ) أي تقدّر ، يقال لمن قدر شيئًا وأصلحه قد خلقه وأما الخلق الذي هو إحداث فلله عز وجل

(يَهِنُوا) تضعفوا .

( تَحُسُّونَهم ) أي تستأصلونهم قتلا(١)

( تُولِج الليل فى النهار ) أى تدخل هذا فى هذا فما زاد فى واحد نقص من له الآخر .

( تخرجُ الحيَّ من الميت وتخرج الميَّتَ من الحيِّ ) أى تخرج المؤمن من الكافر والكَّافر من المؤمن ، وهما ميَّتان الكافر والكَّافر من المؤمن ، وقيل بعض الحيوان من النطقة والبيضة ، وهما ميَّتان من الحيّ

( وَتَرَزَقَ مِن نَشَاءُ بَغَيْرُ حَسِابٍ ) أَى بَغِيرَ نَصْيِيقَ وَتِقَدِيرٍ .

( تَقَاَّةً ) وَتَقَيَّةً بَمْغَنَى وَاحَد .

( تُبَوِّى، المؤمنين مقاعِدَ للقتال ) أي تتخذ لهم مَصافَّ ومُعْسكراً .

( تُصعدون ) الإصعاد الابتداء في السفر ( والانحدار الرجوع<sup>(٢٢)</sup> ) .

( ثواب ) أحر على العمل .

( تَقَوْمُتُمُوهُمُ ) ظَفَرَتُم بهم .

<sup>(</sup>١) عن ابن عيسى حسه أبطل حسه بالقتل . م

<sup>(</sup>٢) قال الراغب: الإصعاد الابعاد في الأرض ا ه. وعليه فقوله تعالى تصعدون. أي تبعدون في صعيد الأرض قال الراغب: وقيل ليس المراد بتصعدون ما ذكر: إيما الغرض الإشارة إلى بعدهم وغلوهم فيا تحروه وأتوه من استشعار الحوف والاستمرار على الهرعة. م.

( ثُقِفُوا ) أُخدوا وظُفر بهم .

(حِجُّ البيت ) أى قصد البيت ، ويقال حَجَجَت المُوضَع أَحُجه حَجًّا إذا قصدته ، ثم سمى السقر إلى البيت حجا دون ما سواه ، الحَجُّ والحَج لغتان ، ويقال الحِجَّ المصدر والحج الاسم ، وقوله تعالى (يومَ الحَج الأكبر) أي يوم النحر ويقال يوم عرفة ، وكانوا يسمون العمرة الحج الأصغر :

( حصوراً ) على ثلاثة أوجه : الذى لا يأتى النساء ، والذي لا يولد له ، والذى لا يُخرج مع التذاذ ما شيئا .

( حبل ) عهد .

( حسبنا الله ) كافينا الله

(خاشعين) متواضعين .

( خبالا ) فساداً .

( دأب آل فرعون ) أي عادة آل فرعون .

( درجات عند الله ) الجنة درجات أى منازل بعضها فوق بعض . ( الراسخون فى العلم ) الذين رسخ علمهم وإيمانهم وثبت كما يرسخ النخل فى

ر الوالمعلون في الله من الله ين راسط علمهم وإيدائهم وابث فا يرسخ النيخل في منابته ، قال أبو عمر : سمعت المبرد وثعلبا يقولان معنى قوله عز وجل

﴿ وَالرَّاسَخُونَ فِي العَلْمِ ﴾ ، المتذاكرون بالعلم ، وقالاً لا يذاكر بالعلم إلا حافظ :

(رمزاً) الرمز تحريك الشفتين بالافظ من غير إبانة بصوت. وقد يكون إشارة بالعين والحاجبين .

(ربَّانیُّون) کاملوالملم ، قال محمد بن الحنیفة رضی الله عنه حین مات ابن عباس رضی الله عنهما : الیوم مات ربانی هذه الأمة ، وقال أبو العباس ثعلب ، العرب تقول رجل ربانی وربِّی إذا کان عالما عاملا . (رابطو) اثبتوا ودوموا؛ وأصل المرابطة والرباط أن يربط هؤلاء خيولهم فى النغر،كل يعيد لصاحبه، فسمى المُقامُ بالثغور رباطا.

(رُوح منه) أى عيسى عليه السلام روح من الله، أحياه الله فجعله روحاً 4

(روح منه) ، في عيسى عليه السلام ؛ وقوله تعالى ( ويسئلونك عن الروح قل الروح منه الله عن الروح قل الروح من أمر ربى ) أى من علم ربى ، وأنتم لا تعلمون ؛ والروح فيا قال المفسرون مَلك عظيم من ملائكة الله عز وجل يقوم وحده فيكون صفًا وتقوم الملائكة صفا ، وذلك قوله عز وجل ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا ) .

( رِبِّيون ) أي جماعات كثيرة الواحد ربي .

(زَيْغ) ميل ، وقوله عز وجل ( فى قلوبهم زيغ) أى ميل عن الحق (وزاغت. عنهم الأبصار) أى مالت ، وقوله تعالى ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) أى لما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم عن الإيمان والخير .

( زُحْرِ ح عن النار ) أي نحى عنها و بعد .

( وشاوِرْهم فی الأمر ) أی استخرج آراءهم واعلم ماعندهم ، مأخوذ من شُرْتُ (ا) الدابة وَشَوَرْتها إذا استخرجت جربها وعلمتُ خبرها

( صِر" ) برد شدید .

( عاقر ) وعقيم بمعنى واحد ، وهي التي لا تلد والذي لا يولد له .

(عَرْضُها السموات والأرض) أي سَعتها ، ولم يرد العرض الذي هوخلاف الطول.

( عَرَّمْت ) صممت رأيك في إمضاء الأمر -

( بما غلِّ ) أي بما خان .

<sup>(</sup>۱) من باب شاریشور .

(غُزُّى) جمع غازٍ .

( من فوْرهم ) أى من وجههم <sup>(۱)</sup> ويقال من غضبهم ، ويقال فار فهو فا<sup>م</sup>ر إذا غضب.

(فَشِنْتُم) أَى جَبُنْتُم .

( القناطير) جمع قنطار ، وقد اختلف فى تفسير القنطار ، فقال بعضهم مَلْ ، مَسْكُ ثُور ذهباً أو فضة ، وقبل أنف أنف مثقال ، وقيل غير ذلك ، وجملته أنه كثير من المال ، والمقنطرة المكمّلة ، كما تقول بدرة مبدَّرة وألف مؤلفة أى تامة ، وقال الفراء : المقنطرة المضمَّلة ، كما ن القناطير ثلاثة والمقنطرة تسعة .

( قَرْح ) وقُرح أى حراح 'وقيــل القَرح بفتح القاف الجراح والقرح بالضم الم الجراح .

( قُرُبان ) مَا نَقُرَّب به إلى الله عز وجل ، وهو فُعُلان من القُربة .

(كَفَلُهَا زَكْرِياً ) أَى ضَمُهَا إليه ، وضمن القيام بما تحتاجه <sup>(٢)</sup> .

(كَاظِمِينَ الغَيظَ) حابسين الغيظ.

( کَأَیْنَ ) وَکَائِن وَکَیْنِ عَلَی وَرَن کَمیِّن وَکَاعٍ وَکِمٍ ، ثلاث لغات بمعنی کُمْ .

( مَآب) مرجع .

( مَفَازَة ) أى منجاة ، مُفعلة من الفوز ، يقال فاز فلان أى نجا والفوز الظفَر ، وقوله تعالى ( إن للمتقين مفَازا ) أى ظفَـراً بما يريدون ، يقال فاز فلان بالأمر أى ظفر به .

(۲) قال صاحب المختار: الكافل الذي يكفل إنسانا يعوله ، ومنه قوله تعالى
 ( وكفلها زكريا ) . م

<sup>(</sup>١) أى مسرعين ، وهو فى الأصل مستَعار من فارت القدر إذا غلت ، ثم غلت . ثم سميت بها الحالة التي لا تريث فيها . م

( مُحَرَّرًا ) أَى عتيقا لله .

( المِحْرابَ ) هو مُقَدَّم المجلس وأشرفه ، وكذلك هو فى المسجد ، والححراب أيضًا النُّرفة والجمر المحاريب .

( کُمْتَرین ) شاکّین .

( كدأْبِ آلِ فِرْعَوْن) أى كمادتهم ، ويقال ما زالَ ذلك دأبه ودينه ودَيْدَنه أى عادته .

( مسوّمين ) معلّمين بعلامة يعرفونها في الحروب .

( نَدِتُهل ) أي نلتمن ، أي ندعو الله على الظالمين .

( ملى لهم ) نطيل لهم المدَّة .

( وجيهاً فى الدنيا والآخرة ) أى إذا جاء فى الدنيا بالنبوة ، وفى الآخرة بالمنزلة عند الله ، والجماء والوجه المنزلة والقدر معاً .

( وَجْهُ النَّهَارِ ) أَى أُولِ النَّهَارِ .

( يَلْوُونَ ۚ أَلْسِلَمْهُم بِالكَتَابِ) أَى يُقُلِّبُونَهُ وَ يُحرُّ فُونَهُ .

( يعتصِمُ بالله ) أي يمتنع بالله

( يغَلُ ) يخون ، و ُيغلُ مُجُوِّن

( يَكْبِيَّهُمْ ) أَى يَغْيَظُهُم وَيُحْرَنْهُم ، ويقـال يَكْبِيِّهُم أَى يَصْرَعُهُم لُوجُوهُهُمْ

( یجتبی ) أی یختار

( يستبشرون ) يفرَحون

( يَميز ) ويُميِّز وقوله ( ويَميز الخبيث من الطيب ) أي يخلُّص المؤمنين من الكفار

( يُكلم الناسَ في المهْدِ وكهلاً ) يُكلمهم في المهد آية وأعجوبة ، ويكلمهم

كهلا بالوحى والرسالة ، والكهل الذى انتهى شبابه ، يقال اكتهل الرجل إذا انتهى شبابه .

( يُصِرُّوا على مافعلوا ) أى يقيموا عليه .

( يُمحَّصُ الله الذين آمنوا ) أى يخلَّص الله الذين آمنوا من ذنوبهم وينقَّبهم منها ، يقال محَّسَ الحَّه الذين آمنوا » وحبل منها ، يقال محَّسَ الحَبُلُ عُحَسُ محساً إذا ذهب منه الوبر حتى يتملَّص ، وحبل محِّس ومَلِص ، وأَمَلَصَ يُمِلِص ، وقولهم ربنا مُحِّسْ عنا ذنو بنا أى أذهب ما تعلَّق بنا من الذُّوب .

( يُطَوَّرَقُون ما يَخُلُوا به يُومَ الْقيامة ) قال النبي صلى الله عليه وسلم : « يأتى كنز أحدكم شُجاعاً أَقْرعَ له زبيبتان<sup>(١)</sup> فيتطوّق فى حَلْقُه ، ويقول أنا الزَّكَاة التى منعتنى ثم ينهشه » .

# سورة النساء

﴿ الْأَرْحَامُ ﴾ القرابات واحدتها رحِم ، والرحم فى غيرهذا ما يشتمل على ماءِ الرجل من المرأة ويكون منه الحمل . .

( آنستم منهم رشداً ) أى علمتم ووجدتم ، ( آنستُ ناراً ) أبصرتها ، والإيناس الرؤية والعلم والإحساس بالشيء .

ُ ( أفضى بعضكم إلى بعض ) انتهى إليه فلم يكن بينهما حاجز ، وهو كناية عن الجماع .

( أخدان ) أصدقاء ، واحدهم خِدْن وخدين .

( أَحْصَنُ ) تَزُوجِن ، وأُحصِنَ زُوِّجِن .

<sup>(</sup>١) قال صاحب النهاية ، الزبيية نكتة سوداء فوق عين الحية ، وقيل هما نفطتان تكتنفان فاها ، وقيل ها زبدتان في شدقها . م

(أذاعوا به) أفشُوه .

(أَرْكَسَهم) نكسهم وردهم في كفركم.

(أُجُورهن) أي مهورهن .

(إناتًا) في قوله : (إن يدعون من دونه إلا إناتًا) أي مَواتًا (أ مشـل اللات والعزى ومَنَاة وأشباهها من الآلهة المؤنثة ، ويقرأ أثنًا جمع وثن فقلبت الواو همزة كُ قيل في وقتّت أقتّت ، ويقرأ أنثًا جمع إناث (٢٠).

(بُرُوج مشيدة) حصون مطولة ، واحدها بُرج ، و بروج الساء منازل الشمس والقمر وهي اثنا عشر برجاً .

( بداراً ) مبادرة .

( تمولوا ) تجوروا وتميلوا ، وأما قول من قال ألا تعولوا — ألاً يكثُر عيالكم (٢٠) فغير معروف في اللغة ، وقال بعض العلماء : إنما أراد ألا يكثر عيالكم أي لا تنفقوا على عيال ، وليس ينفق على عيال حتى يكون ذا عيال ، فكا أنه أراد ذلك أدنى ألا تكونوا ممن يعول قوماً ، قال أبو عمر : أخبرنا أتعاب عن على بن صالح صاحب المصلى عن الكسائي قال : من العرب من يقول عال يعول إذا كثر عياله ، وأخبرنا أبو عمر بن الطوسى عن اللحياني مثله

( تَعْـ لُوا في دينكم ) أي تُجاوزوا الحد وترتفعوا عن الحق.

( ثُبات ) أي جماعات في تفرقة أي حلَّقة ؛ كل جماعة منها ثُبة .

( والجار ذى القربى ) أى ذى القرابة ، والجار الجُنْبُأَى الغريب ، والصاحب بالجنب أى الرفيق فى السفر ، وابن السبيل الضيف

<sup>(</sup>١) هو ما لا روح فيه . م

 <sup>(</sup>٣) لم يرتض أبن جرير الطبرى غير الأول وليست القراءة بالأخيرين سعية . ص
 (٣) هو قول الإمام الشافعى ويؤيده بعض أهل اللغة كالكسائى . م

( الجِبْتُ ) كل معبود سوى الله ، قال أبو عمر : سممت المبرد يقول الجبت —

التاء فيه مبدلة من السين ، وهو الكافر المعاند ، ويقال الجبت السحر .

(حلائل) جمع حليلة ، وحليلة الرجل امرأته ، وإنما قيل لامرأة الرجل حليلته وللرجل حليلها لأنه يخل معها وتحل معه ، ويقال حليلة بمعنى تحَالة لأنها. تحل له ويحل لها ، قال أبو عمر : ومنه قول عنترة :

\* وحَليل غانيةِ تركتُ نُجِدَّلا (١) \*

(حسيباً) فيه أربعة أقوال ، كافياً وعالماً ومقتدراً ومحاسباً .

(حُوبا كبيرا) أى إثماً كبيراً وإثماً عظيا ، والخوب بالضم الاسم وبالفتح المصدر .

(حِلّ) أى حلال ، وحِرْم حرام ، وقرئ ( وحِرْمْ على قرية وحَرامْ على قرية وحَرامْ على قرية وحَرامْ على قرية ) والمعنى واحد ، وقوله ( وأنت حِل بهذا البلد ) أى حلال ، ويقال حارّ وحال — ساكن ، أى لا أقسم به بعد خروجك منه .

(خليل) أي صديق وهو فعيل من ألخلَّة وهي الصداقة والمودة .

( الدَّرك الأسفل من النار ) النار دركات أى طبقات بعضها فوق بعض . وقال ابن مسعود : الدرك الأسفل توابيت من حديد مُبهمة (٢٠ عليهم ، يعني أنها لا أبواب لها .

- ( ربائبكم ) بنات نسائكم من غيركم الواحدة ربيبة .
- (سعيراً ) أي إبقاداً ، وسعيراً أيضاً اسم من أسماء جهنم .
  - ( سلف ) مضي .
  - (شجر بينهم) اختلط بينهم .

 <sup>(</sup>١) الغانية التي غنيت بحسنها و جمالها . مجدلا – صريعامن جد له فانجدل صرعه م
 (٢) مهمة = مغلقة ، من أمهم الباب أغلقه . م

﴿ صَدُّقاتَهِنَ ﴾ مهورهن ، واحدتها صدقة .

( صعيداً طيباً ) أى تراباً نظيفاً ، والصعيد وجه الأرض .

(ضربتم في الأرض) سرتم فيها ، وقيل تباعدتم فيها .

( ضرر ) زَمَانة وموض .

( طَوْلًا ) سعة وفضلا .

( ظلّم ) وضع الشيء في غير موضعه ، ومنه قوله : من أشبه أباه فما ظَلَم ، أَي فما وضع الشيء في غير موضعه .

(عَاشِرُوهُنَ ) أي صاحبوهن .

(أَلْتَمَنَتُ) الهلاك ، وأصله المشقة والصعوبة ، من قولهم ، أكّمة عنوت ، إذا كانت صعبة المسلك ، حدثنا أبو عمر عن الهدهد عن المبرد أنه قال : العنت عند العرب تكليف غير الطاقة ؛ وقوله تعالى : ( ولو شاء الله لأعنتكم ) أى الأهلككم ، ويجوز أن يكون المعنى لشدد عليكم وتعبدكم بما يصعب عليكم أداؤه ، كا فُعل بمن كان قبلكم ، وقوله : ( عزيز عليه ما عَنتُم ) أى ما هلكتم ، وعزيز شديد يفلب صبره ، يقال عزه يعزّه عزاً إذا غلبه ، ومنه قولهم من عزّ أي من غلب سلب .

( غَفُور ) أى ساتر على عبــاده ذنوبهم ، ومنه المُغَفَر ، لأنه يغطى الرأس وغَفَرتُ المتاع في الوعاء إذا جعلته فيه . لأنه يغطيه ويستره .

( الغائظ ) المطمئن من الأرض ، وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا غائطًا .

فحكِّني عن الحدث بالغائط .

( فتياتكم ) إمائكم .

(قيام ) على ثلاثة معان . جمع قائم ومصدر قمت قياماً وقيام الأس وقوامه

ما يقوم به الأس . ومنه قوله تعالى ( أموالكم التي جعل الله لكم قِياماً ): أي قواما .

(قيلا) وقولاً ، واحد .

(كَلاَلة ) هو أَن يموت الرجل ولا والد له ولا ولد ، وقيل هي مصدر من

تكالله النسب أى أحاط به ، ومنه سمى الإكليل لإحاطته بالرأس ، والأب والابن طرفيه وسمى ذهاب طرفين كلالة (١) وكأنها اسم للمصيبة فى تكلل النسب مأخوذ منه بجرى مجرى الطرفين كلالة (١)

( كِفُل منها ) أي نصيب منها ، وكفلين أي نصيبين من رحمته .

( لعنَهُم الله ) طردهم وأبعدهم .

( كَمْشَتم ) ولامستم النساء كناية عن الجاع .

(لولا) ولوماً - إذا لم يحتاجا إلى حواب فمعناها هلا ، كقوله تعالى ::

( لولا ينَّهاهم الرَّبَانِيُّون ) أى هلا ينهاهم الربانيون ولو ما تأتينا بالملائكة . ( ما أصابك من حسنة ِ فن الله ، وما أصابك من سيّنة فمن نَفْسك ) أى

( ما اصابك من حسنه فن الله ، وما اصابك من سيته فمن نفسك ) اى. ماأصابك من نعمة فمن الله فضلا منه عليك ورحمة ، وماأصابك من سبِّئة أى من أُمر يَسُوءكُ فمن نفسك ، أى من ذنب أذنبته فعوقبت .

( مثنى وثَلَاث ورُ بَاع ) ثَنْتين ثَنْتين ، وثلاثة ثلاثة ، وأَرْ بِعا أَرْ بِعا أَرْ

( مقتاً ) بغضاً ، وقوله تعالى ( إنه كان فاحشة ومقتاً ) أى كان فاحشة: عند الله ومقتا فى تسميتكم ، كانت العرب إذا تزوج الرجل اسرأة أبيه فأولدها .. يقولون للولد مُقتى .

(موقُوتا)موقَّتا .

<sup>(</sup>١) هي من تسمية الشيء باسم ضده . م

- ( مَنَائِمَ ) جمع مغْنم ، والغنم والغنيمة والغُنْم ما أصبت من أموال المحاربين .
  - ( مَرِيدا ) مارداً ، أى عاتياً ، ومعناه أنه قد عُرَّى من الخير وظهر شره ، من قولهم شجرة مرْداء إذا سقط ورقها فظهرت عيدانُها ، ومنه غلام أمرد إذا لم يكن فى وجهه شعر .
    - ( تحِيصا ) أي معدلا أي ملجأ .
  - (المسيح) فيه ستة أقوال قيل سمى عيسى عليه السلام المسيح لسياحته في الأرض، وأصله مَسْيح مَقْول فأسكنت الياء وحولت كسرتها إلى السين، وقيل مَسْيح فَعْيل، من مَسَح الأرض، لأنه كان يمسحها أن يقطعها، وقيل سمى مسيحا لأنه سمى مسيحا لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدَّهن، وقيل سمى مسيحا لأنه كان أمسح الرجل ، ليس لرجله أخمَس، والأخمص ما تجافى عن الأرض من ياطن الرجل، وقيل سمى مسيحا لأنه كان لا يمسح ذاعاهة إلا برىء، وقيل المسيح الصديق.
  - ِ ( نُحْصَنات ) ذوات الأزواج ، والمحصَّنات والمُحْصنات جميعا الحرائر إن لم يكنُّ متزوجات ، والْمُحَصَّناتُ والمُحْصنات أيضا العفائف .
    - ﴿ مُسَافِحات ﴾ أي زواني .
      - ( ُنحتال ِ ) ذی خُیلاء .
    - (مُقيمًا ) مقتدراً ، قال الشاعر :

وذى ضَفْنِ كَفَفَتُ النفس عنه وكنت على مَساءته مُقيتا أى مقدراً .

وقيل مُقِيتا أي مقدرا لأقوات العباد ، والقيت هو الحافظ للشيء ،

والْمَقِيتِ الموقوف على الشيء قال الشاعر :

ليت بشعرى وأشمرن إذا ما قر وها منشورة ودعيت إلى الفضل أم على إذا حُوسبتُ إنى على الحساب مُتيتُ أي إلى على الحساب مُتيت أي على الحساب موقوف .

(مُرَاعَما) أي مهاجراً •

(مبشّرين) أي مُحيّين

( نطْسِ َ وُجُوها ) أى نمحو ما فيها من عين وأنف ، فنردها على أدبارها أى نصيرها كَأْقَفَاتُها ، والقفاهو در الوجه .

( نَقَيِراً ) النَّقير النقرة التي في ظهرَ النواة ·

( نُشُوز ) بغض المرأة للزوج أو الزوج للمرأة ، يقال نشَرَتْ عليه أى ارتفعت عليه ، وتَقله من عليه ، وقوله عليه ، ونَشَرَ فلان أى قعد على نَشَرَ ، ونَشَرَ من الأرض أى مكانِ مرتفع ، وقوله تعالى ( واللاتى تخافون نشوزهن ) أى معصيتهن وتعاليهن غما أوجب الله عليهن من مطاوعة الأزواج .

( نُصليهم ناراً ) أي نَشْويهم بالنار .

( نوراً ) أي ضوءاً ٠

( نشُوراً ) أى حياة بعد الموت .

( نِحْلَة ) أى هبة ، يعنى أن المهور هبة من الله تعالى للنساء وفريضة عليكم ، ويقال نِحْلة أى ديانة ، يقال ما نِحْلتك أى ما ديانتك .

( ودَّ ) أي تمني ، وودَّ أحب

( يَسْتَنْبِطُونه ) أي يستخرجونه

( يُأْلَمُونَ ) أَى يجدون أَلَمَ الجراح ووَجِها مثل ما تجدون

(يَسْتَنكف) أي يأنف

## تنمـــة

( هنيئا مريئا ) أي حلالا طيبا محمود العاقبة ، وقيل المرئ ما ينساغ في مجراه .

( ظِلاَّ ظَلِيلًا ) أي ظلادائمًا لا تنسخه شمس وهو ظلّ الجنة .

( حَصِرَتْ صُدُورُهُم) ضاقت .

يُدَتِّكُنَّ ) يُقَطِّعُن .

( مذبذبين ) متردِّدين بين الكفر والإيمان .

## سورة المائدة

( آمَيْن البيت الحرام ) عامدين البيت ، وأما قوله في الدعاء آمين فبتخفيف ليم ، وتقد وتقصر ، وتفسيره اللهم استجب لي ، ويقال آمين اسم مر أسماء أسماء أسماء أسماء الله ماليان المسمود الم

( الازَّلام ) القِداح التي كانوا يضر بون بها على المسر واحدها زَلم وزُلم

( من أجل ذلك ) من جناية ذلك ، ويقال من أجل ذلك من جرًّا. ذلك ومن جرًّا ذلك بالمد والقصر، ويقال من أجل ذلك من سبب ذلك

(أحْبَار) علماء، واحدهم حَبر وحِبر أيضاً

( أَذِلَةٍ عَلَى المُؤْمَنِينَ ) أَى يَلْيَنُونَ لَهُم ، مَن قُولَكُ دَابَةَ ذَلُولَ أَى مَنْقَادَ سَهَلَ لَين ليس هذا مَن الهُوانَ إِنمَا هُو مِن الرَّفِق

( أعزة على السكافرين ) أى يُعازَّون الكافرين ينالبونهم ويمانعونهم يقال عزَّهُ يَعَزُّهُ عزاً إذا غلبه ، وكذا عازَّه .

(أوحيتُ إلى الحواريين) ألقيت في قلوبهم ، ( وأوحى ربك إلى النحل ) لهمها .

( أَغْرَيْنَا بينهم العداوةَ والبغْضَاء ) هيجناها ، يقال أغرينا بينهم ألصقنا بينهم ذلك ، مأخوذ من الغراء ، والعداوة تباعد القلوب والنيات ، والبغضاء البغض .

( الأُوْلَيَان ) واحدهما الأولى ، والجم الأوْلون والأنتى الوُليا، والجم الوُلييَات الوُلى

( بَهِيمَة )كل ماكان من الحيوان غير ما يعقل ، ويقال البهيمة ما استَبْهم عن الجواب أَى استَمْاق

( بَحِيرة ) وهي الناقة إذا نُتَجت خسة أبطن ، فإذا كان الخامس ذكراً نحروه فأكله الرجال والنساء ، و إن كان الخامس أنثي بحَروا أذنها أي شقوها ، وكانت حراماً على النساء لحيا ولبنها ، فإذا ماتت حلّت النساء ، والسائبة البعير يُسيَّب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزله أن يقعل ذلك ، فلا نُحِبَس عن رحى ولا ماء ولا يركبها أحد ، والوصيلة من الغنم ، كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا ، فإن كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال والنساء ، و إن كانت أنثى تركت في الغنم ، و إن كان ذكراً وأثنى قالوا وصلت أخاها فلم يذبح لمكانها وكان لحما حراماً على النساء ، ولبن الأثنى حراماً على النساء إلا أن يموت منها شيء فيأكله الرجال والنساء ، وإطاعي الفحل إذا ركب ولد ولده ، ويقال إذا أنتج من صُلبه عشرة أطبان قالوا قد حَمى ظهرة و فلا يُركب ولا يُمنع من كلاً .

( تستقْسِمُوا بالأزلام ) تَسْتَفْعِلُوا من قسمت أمرى(١).

الاستقسام بالأزلام طلب معرفة ما قسم له نما لم يقسم له بالازلام . م
 تهذيب )

( تنقِّمُون منَّا ) أَي تـكرهون منا وتنكرون .

(تَبُوء بإثْمَى و إثمك) أى تنصرف بهما إذا قتلتنى ، وما أحب أن تقْتُلَنَى فمتى قتلتنى أحببت أن تنصرف بإثم قتلى و إثمك الذى من أجله لم يُتقبّل قُر بانك فتكون من أجله لم يُتقبّل قُر بانك فتكون من أحجاب النار .

( الجُوَّارِحُ ) الكواسب ، أي الصوائد ·

( جرحتم ) كسبتم ·

( حبّارين ) أى أقوياء عظام الأجسام ، والجبار القهار ، والجبار المسلّط كقوله آمالى : ( وما أنت عليهم بجبّار ) أى بمسلط ، والجبار المشكبر ، كقوله : ( ولم يجملنى جباراً شَقِيًا ) والجبار القتّال ، وقوله : ( وإذا بطشم بعاشم جَبّارين أى قَتّالين ، والجبار الطويل من النخل .

( جُنُب ) غريب ، وجُنُب بعيد ، والجنُب الذي أصابته جنابة ، يقال حَنُبَ الرجل وأجنب واجتنب<sup>(۱)</sup> وتجنَّب من الجنابة

( الحواريُّون ) هم صفوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين خُلُصوا وأخلصوا في التصديق بهم ونُصُرتهم، وقيل كانوا قصَّارين (<sup>(())</sup> فسُمُوا الجواريين لتُبْهيضِهم الثياب ؛ ثم صار هذا الاسم مستعملًا فيمن أشبههم من المصدقين، وقيل كانوا صيادين وقيل ملوكا والله أعلم ، قال أبو عمر وفيه ثلاث لغات ، صَعُوة وصِفوة وصُفوة والكسر أجودهن (<sup>())</sup>

<sup>(</sup>١) هذه السكلمة فىالأساس ولا توجد فى شرح القاموس ولا اللسان ولا الختـار ولا المساح زاد القاموس استجنب بدلها . ص

<sup>(</sup>٢) جمع قصار وهو الذي يدق الثوب. م

 <sup>(</sup>٣) هذا ما لم تنزع هاؤه و إلا فيكون بالفتح لا غيركأن تقول : هذا صفو مالى .م

( أَقَحُكُمُ الجاهلية يُبْغون ) حُسكم وحِكمة مثل ذل وذِلة وخُبر وخِبرة .<sup>(1)</sup> ( خاننة منهم ) بمعنى خائن منهم ، والهاء للمبالغة ، كما لو قالوا رجل علاّمة ونشّابة ، ويقال خائنة مصدر بمعنى خيانة ·

(خلاف) محالفة ، قال الله عز وجل (أوْتَقَطَّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف) أي يدُه الّعيني ورجلُه اليسرى ، يخالف بين قطعهما ، وقوله تعالى ( فرح الحَخلَقُون عَلَمْتُ عَقْمَدُهم خلاف رسول الله ) أي يعد رسول الله ، وكقوله ( و إذاً لا يلبئون خَلَفْكَ إلا قليلا) أي بعدك

( ذَكَيْتُم ) أَى قطعتم أوداجه وأنهر تم دمه وذكرتم اسم الله عليه إذا ذبحتموه ، وأصل الذكاة في اللغة تمام الشيء ، من ذلك ذكاء السنّ أى تمام السن ، أى النهاية في الشباب ، والذكاء في الفهم أن يكون فهما ناماً سريع القبول ، وذكيت النار إذا أتممت إشعالها ، وقوله عز وجل : إلا ما ذكيتم ) أى ما أدركتم ذبحه على التمام قال أبوعرو ، سألت المبرد عن قوله : (إلا ماذكيتم ) فقال: أى ماخلصتم بفعلم من الموت إلى الحياة ، فسأله الهدهد وأنا أسمع — عن قولهم ( فلان ذكي القلب ) فقال مخلص من الآفات والبلاء وكذلك ذكيت النار إذا أخرجتها من بأب الخود إلى باب مخلص من الآفات والبلاء وكذلك ذكيت النار إذا أخرجتها من بأب الخود إلى باب الإشعال بالوقود ، قال ابن خالويه : سألت أبا عرو عن معنى أنهرت فقال أسلت ، ومنه قول ابن عباس ، أنهر الدم بما شئت بفائية أو بحار أو يجرّ وة ، قال الفائية المتصبة الحادة ، والخار شجر، والمرّ وة حجر أبيض مفلطح خشن ، كذلك ثملب عن ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>١) قال صاحب المختار الحكم القضاء والحكم أيضا الحكمة من العلم اه. وأرى أن المناسب للآية هو المدنى الأول لأن الآية نزلت للرد على بنى النضير الدين أرادوا أن يفضلوا بنى قريظة وذلك أن الرسول قال لهم : القتلى سواء ، فقال بنو النضير : لا نرضى بذلك ، وبرلت الآية . م

( سُبُل السلام ) أي طرق السلامة

(سمَّاعون الكذب) قابلون الكذب ، كما يقال ، لا تسمع من فلان قوله أى لا تقبل قوله ، وجائز أن يكون سمَّاعون الكذب ، أى يسمعون منك ليكذبوا عليك .

(سمَّاعون لقوم آخرین لم یأتوك) أی هم عیون لأولئك العُیّب، وقوله : ( وفیکم سمَّاعون) أی مطیعون، ویقال اِِّسمَّاعون لهم، أی یتجسَّسُون لهم الأخیار.

( سَوْأَة أخيه ) فرج أخيه .

( سبحانك ) تنزيه للرب عز وجل .

(سُحت )كشب ما لا يحل ، ويقال السحت الرِّشوة في الحكم .

( شَمَانَ قوم ) محركة النون ، أى بغضاء قوم ، وشُنْآن مسكنة النون أى بعض قوم هذا مذهب البصريين ، قال الكوفيون : شَنْآن وشَمَانَ مصدران .

( شعائر الله ) ما جعله الله علما لطاعته واحدها شعيرة مثل الخرُم ، يقال الا تحلوه فتصطادوا فيه ولا الشهر الحرام فتقاتلوا فيه ، ولا الهدى وهو ما أهدى إلى البيت ، يقول لا تستحلوه حتى يبلغ تحله أى منجره و إشعار الهدى أن يُقلَّد بنعل أو غير ذلك و يجلَّل (1) و بطعن فى شق سنامه الأيمن بحديدة ليعلم أنه هدى ، ولا القلائد ، كان الرجل يقلَّد بعيره من لحاء شجر الحرم فيأمن بذلك حيث سلك .

( شِرعةً ومنهاجا ) شِرعة وشَريعة واحدة ، أى سنة وطريقة ومنها طريق واضح ، ويقال الشَّرعة ابتداء الطريق ، وللنهاج الطريق المستقم .

<sup>(</sup>١) أى يوضع عليه الجل وهو ما تلبسه الدابة لتصان به (قاموس) . م

( صَيْدً) ما كان ممتنعاً ولم يكن له مالك وكان حلالا أكله ، فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال فهو صيد .

( فطوَّعتْ له نفسُه ) أى شجعتْه وتابعته (١) ، ويقىال طوَّعَتْ فعلتْ من الطَّوْع - يقال طاع له كذا أى أناه طوعا ، ولمبانى لا يَطُوع بكذا وكذا أى لاينقاد .

( أُو عَدْلُ ذلك صِيَاماً ) أى مثل ذلك ، قال أبو عمرو : لا يقال عَدْل بمعنى عِدْل إلا عند أبى عبيدة ، قال العدل بالفتح القيمة ، والعِدْل الفيدية والمَدْل الراحِل الصالح والعدل الحق ، والعِدْل بالكسر المِثْل .

(عزَّرْتموهم) أي عظمتموهم ونصرتموهم وأعنتموهم .

( عَقُود ) أي عهود .

(عيداً) كل يوم تَحِمَع، وقيل يوم العيد معناه اليوم الذي يعود فيه الفرح والسرور، والعيد عند العرب، الوقت الذي يعود فيه الفرح أو الحزن.

( َ فَتْرة ) سكون وانقطاع ، وقوله ( على فترةٍ من الرُّسل ) على انقطاع من الرُّسل ) على انقطاع من الرسل كانت إلى رفع عيسى متواترة .

( قِسَّیسِین ) رؤساء النصاری ، واحدهم قسَّیس ، وقال بعض العلماء هو فِعیَّل من قسستُ الشیء وقصصْته إذا تتبعه کتابه و آثار معانیه .

( لولا ينهاهم الرجَّا نِيُّون ) أى هلا ينهاهم الر بانيون .

(مَنُوبَةً ) أي ثواب .

<sup>(</sup>۱) طوعت له نفسه أى رخصت وسهلت . م

(اللوقودة )المضروبة حتى توقذ أى تشرف على الموت ، ثم تترك حتى تموت وتؤكل بغير ذكاة .

. مَخْمَصَةُ ) مُجَاءَةً .

(المُنخَينَقة) التي تُخنق فتموت ولا تُدرك ذكاتها.

( والمتردِّية ) التي تردَّت أي سقطت من جبل أو حائط أو في بئر فماتت .

(مُتَجانِفٍ لإنم) متايل إلى حرام.

( مَكلَّمِين ) أي أسحاب كلاب ، ويقـال رجل مكلِّب وكلاَّب أي صاحب صيد بالـكلاب .

( الأرض القدسة ) أي المطهرة .

(مُهَيَّمِناً عليه ) أى شاهداً ، وقيل رقيباً ، وقيل مؤتمنا ، وقيل تغَاناً ، يقال فلان قفان على فلان إذا كان يتحفظ أموره ، وقيل القرآن قفان على الكتب لأنه شاهد بصعة الصحيح مها وسقم السقيم ، والهيمن فى أسماء الله القائم على خلقه بأعالهم وآجالهم وأرزاقهم ، وقبل أصل مهيمن مُؤَمِّمن ، مُقَيعل من آمين ، كا قيل بَيْطِر ومُبيطر من البيطار فقلبت الهمزة ها، لقرب مخرجيهما ، قالوا أرقت الماء وهَرَقت ، وأيهات وهيهات ، وإباك وهيّاك .

( مِنْهَاجًا ) أي طريقاً واضحاً .

( النَّطِيحة ) أي المنطوحة حتى ماتت ـ

( نقيباً ) أي ضميناً وأميناً .

(النتم) البقر والإبل والغنم ، وهو جمع لا واحــد له من لفظه ، وجمع النَّعَم أنعام . ُ هُنَالَكُ ) يعنى فى ذلك الوقت ، وهو من أسماء المواضع ويستعمل فى أسماء الأزمنة .

( الوسيلة ) أى القُر بة .

( وبالَ أَمْرِه ) عاقبة أمره فى الشر ، والوبال الوخامة وسسوء العاقبة ، يقال ماء وبيل وكلاً وبيل أى وخم لا يُستَمرأُ ونضر عاقبته ، والوبيل الوخيم ضد المرى. .

( يَجُرِمنَكُمُ ) يكسبنَكُم ، من قولهم فلان جريمة أهله وجارمهم أى كاسبهم . ( يتهؤن ) يُحارون و يَضُلُون .

(يغصمُك من الناس) أى يمنعك منهم فلا يقدرون عليك ، وعصمة الله للعبد من هذا إنما هي منعه من العصية .

( ُيحرِّ فُون الكلم ) يقلبونه و يغيّرونه

## سيورة الأنعام

( أَ كِنَّةَ ) أَغْطية واحدهَا كِنان ·

( أساطير الأولين ) أباطيل وتُرَّهات ، واحدها أسطورة وأسطارة ويقال أساطير الأولين أى ما سطره الأولون من الكتب

( أَوْزَارَهُم على ظُهُورَهُم ) أَى أَنقالُم يعنى آثامهم ، وقوله ( حُمَّلنا أوزاراً من زينة القوم أَى أَنقالا من حُليَّهم ، وقوله تعالى ( حتى تضع َ الحربُ أوزارها ) أَى حتى تضع أهل الحرب السلاح ، أَى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم ، وأصل الوزْر ما حله الإنسان ، فسمى السلاح أوزاراً لأنه يُجمل ، وقوله ( ولاتزرُ وازرة وزرَ أَخْرى ) أَى لا تؤخذ نفس بذنب غيرها ، ولم

يسمع لأوزار الحرب واحد ، إلا أنه على هذا التأويل وِزْر ، وقد فسر الأعشى أوزار الحرب بقوله :

وَأَعَدُدَتُ لِلْحَرِبِ أُوزَارِهَا وَمِاحًا طِوالاً وَغَيْلاً ذَكُوراً وَمِنْ نَسَجَ دَاوِدُ يُعْدَى بَهَا عَلَى أَثَرَ الحَي عَيْراً فَيْعِراً (1)

أى تُحدى بها الإبل.

( أَفَلَ ) غاب .

(أَنْشَأَكُمُ ) البتدأكم وخلقكم .

(أكار) عظاء

( أُبْسَاوا ) أي ارتهنوا وأُسلموا للهاكة

(أكله) نمره

( استَهُوْته الشياطين ) أي هوت به وأذهبته

( إمْلاَق ) فقر ·

( افتراء عليه ) الافتراء العظيم من الكذب ، يقال لمن عمل عملا فبالغ فيه ، إنه

ليَفْرِي الْفَرِيُّ (٢) .

( بغتة ) فجأة

( بازغاً ) طالعاً

الإبل التي تحمل الميرة ويظهر أنه يريد الإبل مع أصحابها . م

(٢) أى نختلق المختلق . م

<sup>(</sup>١) نسج داود — الدروع ، محدى بها — الحدو في الأصل سوق الإبل والغناء لها ، ويظهر أنه استعاره لصوت حلق الدروع . الحي — واحد أحياء العرب. العبر —

( يُنْتُكُم ) أى وصلح ، والبين من الأضــــداد يكون الوصال ويكون الفراق

( بَصَائَر مَن ر بُّسُكُم ) مجازها حجج بينة ، واحدتها بصيرة (٢)

( تُبْسَل نفس ) أَىٰ تُرُّتَهَنَ وَنُسلم الهلَكةِ .

( تَصَغَى إليه ) أَى تميل إليه

(ثمرَه) جمع ثمار ، ويقال الثُّمزُ بصم الثاء المال ، والثَّمر بفتح الثاء جمع ثمرة من إثمار للأكول .

( جنَّ عليه الليل) أي غطَّى عليه وأظلم .

( جرحْتم ) كسبتم .

( جاعل الليل سَكَناً ) أى يسكن فيه الناس سكون الراحة (والشمْسَ والقمر حُسْباناً ) أى جعلهما يجر يان محساب معلوم عنده ·

(حَرَّثُ) هو إصلاح الأرض وإلقاء البذر فيها ، ويسمى الزرع الحرث أيضاً .

(حشَرْنا) جمعنا، والحشر الجمع بكثرة.

( حَيران ) أَى حائر ، ويقال حار يُحار وتحير يتحير أيضاً – إذا لم يكن

له مخرج من أمره ومضى وعاد إلى حاله .

( َحُمُولَةً وَفَرْشًا ) الحمولة الإبل التي تطيق أن تحمل ، والفرش الصَّار التي لا تطيق الحل .

وقال بعض العلماء الحمولة الإبل والخيل والبدّل والحمير وكل ما يحمل عليه ، والفرش الغير كذا قال المفسرون

<sup>(</sup>٢) تطلق البصيرة لغة على الحجة ، وعليه فلا مجاز . م

(الحُوايا) أى المباعر ، ويقال الحوايا ما تحوَّي من البطن أى مااستدار ، ويقال الحوايا بنات اللبن وهى متحوِّية أى مستديرة ، واحدثها حاويَّة وحوييَّة وحاويّاء

( حُسَبَان ) أى حساب ، ويقال هو جمع حساب مثل شهاب وشُهْبان وقوله تعالى ( ويرسل عليها حُسباناً مِن الساء ) يعنى مرامى واحدها حسبانة ·

(حِجر") حرام •

. (خسِروا أنفسهم) غَبَنوها

(خَوَّلناكم) ملَّكْمناكم

(حَرَقُوا له بنينَ وبناتٍ ) افتعلوا ذلك واختلقوه كذلك، ومعنى وخرقوا له فعلوا مرة بعد أخرى، وحَرَقُوا افتعلوا مالا أصل له وهى قراءةابن عباس.

( خَلاَفَ الأَرض ) أى سكان الأَرض يخلف بعضهم بعضاً ، واحدهم خليفة .

( دابرُ القوم ) آخر القوم .

( دَارُ السلام ) أى الجنة ، والسلام لله عز وجل ، وقيل دار السلام دار السلامة .

( زُخْرُفَ القَوْل ) أى الباطل المزين المحسَّن ، وقولة تعالى ( إذا أخذتِ الأرضُ زِخْرُفَهَا ) أى زينتها بالنبات ، والزخرف الذهب ، ثم جعلوا كل شىء مُزِنَّق مزخرفا ومنه قوله جل اسمه (لبيوتهم شُقْفاً من فضة ) إلى قوله تعالى ( وزُخْرفاً ) أى نجعل لهم ذهبا ، ومنه قوله ( أو يكونَ لك بيت من زخرف) أى ذهب .

( سُلُّماً في السماء ) أي مصعداً .

- (شِيعًا ) أَى فِرَقًا ، وقوله ( في شَيَعِ الأُولينَ ) أَى في أَمِ الأُولين .
  - ( صَدَف عنها ) أعرض عنها .
    - ( صَغار ) أشد الذل .
- ( ضَيْق ) تخفيف ضَيَّق ، مثل مئيت وهَيْنَ وايْن ، تجفيف ميَّت وهيَّن وابَّن ،. وجائز أن يكون مصدرًا كقولك ضاق الشيء يضيق ضَيْقًا .
  - ( عَدْواً ) أي اعتداء ، ومنه قوله تعالى ( فيسبوا الله عدواً بغير علم ) .
- ( غمرات الموت ) شدائده التي تغمره وتركَّبُه كما يغمر الماء الشيء إذا علاه وغطاه .
- ( فرَّطنا فيها ) أى قَدَّمنا العجز فيها ، وقوله (ما فَرَّطنا فى الكتاب من تَنَىْ ، ). ما تركناه ولا أُغفلناه ولا ضيعناه ، وقوله تعالى ( ما فرطْتم فى يُوسُف ) قصرتم فى. أمره ، ومعنى التفر بط فى اللغة تقدمة العجز .
  - ( فالق الحبِّ والنوى ) أى شا قهما بالنبات .
  - ( فالق الإِصْبَاح ) أي شاقه حتى يتبين من الليل .
- (فرادَی) جمع فرد وفرید ، ومعنی ( جئتنُمُونا فرادی ) أی فرداً فرداً کل واحد منفرد من شقیقه وشریکه فی الغی .
- ( تُبُلا ) أصنافا جمع قبيل قبيل ، أى صنف صنف ، وقبلا أيضًا جمع قبيل أى كفيل ، وقبكا وُقبُلا أيضًا مقابلة ، وقبل معاينة ، وقبِلَا أى استثنافا ، وأما قوله. تعالى (لا قِبَلَ لهم بها) فعناه لا طاقة لهم بها .
  - ( قرِ طاس ) صحيفة ، والجمع قراطيس .
  - (قِنْوان) أَي عُذُوق (١) النخل، و احدها قِنْو.

<sup>(</sup>١) جمعُ عدَق بكسر العين نخلاف العدّق بالفتح فهو الشجرة بحملها . م

( لبسنا عليهم ) خلطناً عليهم .

( مَكَنَّاهِم فى الأرض ) ثبَّتناهم وأسكنَّاهم فيها وملكناهم ، يقال مكَّنتك ومكنتُ لك ممنى واحد .

( ملكوت ) مُلك ، والواو والتاء زائدتان ، مثل رَحُوت ورهَبُوت وهو من الرحمة والرهبة ، تقول العرب : رهَبُوت خير من رحموت ، أى أن تُرُ هب خير من أن تُرُ ح .

( معْروشات ) ومُعرَّشات واحد ، يقال عَرَشت الكرم وعرَّشته إذا جعلت تحته قصباً وأشباهه لتمدَّ عليه .

﴿ وغير مَعْرُوشَاتٍ ﴾ من سائر الشحر الذي لا يعرش .

( مكانتكم ) ومكانكم بمعنى واحد<sup>(۱)</sup> .

( مسفوحاً ) أي مصبو باً .

( مبلِّسُون ) يانسون ، ويقال المبلس الحزين النادم ، ويقال المبلس المتحير الساكت المنقطم الحجة .

( مُسْتَقَرُّ ) الولد في صلب الأب ( مُسْتَوْدع ) الولد في رحم الأم .

(مشَنَبِهَا وغيرَ مُنشابه ) مشتبه في المنظر ، وغير مشابه في المطع منه حلو ومنه

حامض، وقيل مشتبهاً في الجودة والطَّيْب، وغير مُنَشَّابه في الألوان والطعوم. ﴿ نَفَا فِي الأرض ) أي سَرَبا في الأرض.

ۥ( نبأ )أىخبر .

﴿ نُردُ عَلَى أَعْقَانِنا ﴾ يقال رُدَّ فلان على عقبيه—إذا جاء لينفُذَ فسُدَّ سبيلهُ حتى 'يرجع ، ثم قيل لكل من لم يظفر بما يريد — رُدَّ على عقبه .

(١) في النفسير اعملوا على مكانتكم أى أقصى استطاعتكم . م

( وقر ) صمم .

( وكيل ) كفيل ، ويقال كاف.

( يَفْقَهُونَ ) يَفْهُمُونَ ، يَقَالَ فَقِيْتُ الْـكَلَامُ إِذَا فَهُمَتُهُ حَقَّ فَهُمُهُ ، وَبَهٰذَا سمى الفقيه فقيهاً .

( ينأون عنه ) يتباعدون عنه ·

( وينعه ِ ) مَدْرَكه ، واحده يانع ، مثل تاجر وتجر ، يقال ينعت الفاكهة وأىنعت إذا أدركت

( يقْتَرَفُونَ ) يَكْتَسْبُونَ ، والاقتراف الآكتساب ، ويقال يَقْتَرَفُونَ أَي يَدُّعُونَ:

والقرفة التَّبَّمة والادعاء.

( يَخْرُ صُونَ ) يَحْدِسُونَ ، يريد التخمين ، وهو بالظن من غير تحقيق وربما أصاب ور عما أخطأ .

( يُفَرِّطُون ) يقصرون ، وقوله تعالى ( وَهُمْ لا يُفرِّطون ) أي لا يصيِّعون.

ما أمروا به ولا يقصرون فيه . ( لَيُرْدُوهِم ) لِيهلكوهم ، والردى الهلاك .

( وما يُشْعِرُ كُم ) وما يدريكم .

( حَرَجاً ) شديد الضيق .

( ذرأ ) خَلق.

( قياً ) مستقيماً لا عِوَج فيه .

( نُسكى ) عبادتى من حَج وغيره .

( ئَحْيَايَ وَمَاتَى ) حَيَاتِي وَمُوتِي .

# مقرر السنة الرابعة

## سورة الأعراف

( الأعراف ) سور بين الجنة والنار ، سمى بذلك لارتفاعه ، وكل مرتفع من الأرض أعراف واحدها عُرف ، ومنه سمى عُرف الديك عرفاً لارتفاعه و يستعمل فى الشرف والحجد ، وأصله فى البناء .

( أُقلَتُ سحابًا نِقَالاً ) أى الربح حملت سحابًا ثقالاً بالماء ، يقال أُقلَّ فلان الشىء واستقل به إذا أطاقه وحمله ، وفلان لا يستقل بحمْلهِ ، وإنما سميت الكيزان قِلاَلاً لأنبها تُقلُّ بالأيدى أى تحمل ويشرب فيها .

(آلاءَ الله ) نِعَم الله واحدها إلى وألَّى و إلَّى .

(آسي) أُحزَنُ .

( أرْجِئْه ) أخره ، أي احبسه وأخر أمره .

﴿ أَسِفاً ﴾ شديد الغضب ، والأسِف والآسيف الحزين .

(أُخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ) اطمأن إليها ولزمها وتقاعس ، ويقال فلان مُخْلَد، أي

الهلىء الشيب ، كأنه تقاعس عن أن يشيب ، وتقاعمى شعره عن البياض فى الوقت الدى شاب فيه نُظَرَاؤه

( أيَّان ) معناه أئُّ حين ، وهو سؤال عن زمان مثل متى ، و إيان بكسر الهمزة لغة سليم حكاها الفراء و به قرأ السُّلمي إيان يُبتّثثون

﴿ أَيَّانَ مُرساها ﴾ متى مثْبَتها ، من أرساها الله أى أثبتها ، أى متى الوقت

الذى تقوم عنده ، وليس من القيام على الرِّجل ، إنمـا هو من القيام على الحق ، من قولك قام الحق ، أى ظهر وثبت .

(أمطَرُ نا عليهم) يقال لكل مطر من العذاب أمطرتُ بالألف ، وللرحمة معارَتُ .

( أُملى لهم ) أَى أَطيل لهم المدة وأثركهم ملاوة من الدهر ، والملاوة الحين من الدهر ، والموان الليل والنهار .

(أدَّاركوا فيها) تداركوا أي اجتمعوا فيها .

(افتح بيننا) أي احكم بيننا

( استَرْهُبُوهم ) أَخَافُوهم استفعلوهم من الرهبة .

( إلا هنك ) في قراءة من قرأ ( ويذَرك و إلا هنك ) أي عبادتك .

( انْسَلَخَ منها ) خرج منها كما ينسلخ الإنسان من ثوبه والحية من قشرها أى من جلدها.

(انبجَست) انفجرت . .

( بوَّا كَمَ ) أَنْزَلَكُمَ

( بئیس ) شدید .

( بياتاً ) ليلا ، والبيات الإيقاع بالليل .

( تَبْخَسُوا ) أَى تنقصوا .

( تعْتُواْ ) العْتُو والعيْثُ أَشْدَ الفساد .

( تَنْقُفُ ) وَتَلْتُمُ وَتُلْهَمَ بمعنى واحد أَى تَبْتَلَعَ ، ويقال تَلقَّفه والتَقْفَه إذا أخذه أَخْذًا سَرِيْعا . (تجلّی ر به للجبل ) أی ظهر وبان ، ومنه (والنهـارِ إذا تَجـلّی) معناه ظهر وبان .

( تَأذَّن رَبُّك ) أَى أَعَلِم رَبُّك ، وتَغَلَّل أَتَى بَمَنَى فَعَلَ كَقُولُم وَعَدَنَى توعدنى .

( فلما تَغَشَّاها ) علاها بالنكاح .

(لا تُشمتُ بي الأعداء) أي لا تَسُرُّهُمْ ، والشاتة السرور بمكاره الأعداء

رِ بِلْقَاء أَسِحابِ النار ) أَى تُجَاه أَهل النار ، ونحو أَهل النار ، وكذلك ( بِلقاء مَدْين ) تَجاه مدْين وقوله ( من تلقاء نفسى ) أى من عند نفسى .

( ثُقُات فَى السموات ) أى الساعة خنى علمهـا عن أهل السموات والأرض ، و إذا خنى الشيء ثَقَل .

( تعبان ) أي حية عظيمه الجسم .

( جائمين ) بعضهم على بعض ، وجائمين باركين على الرُّكِ أيضا ، والجُمُّوم للناس والطير بمنزلة البروك للمعير ·

(حَثِيثاً) أي سريعاً

(حقيق على ) أى حق ٌ واجب على ، ومن قرأ (حقيق ُ عَلَى ألاً · أقولَ على اللهِ إلا الحق َ ) فمعناه أنا حقيق ْ بالا أقول على الله إلا الحق َ ·

(حَوِيِّ ) عَمَا أَى يَسْلُونَكَ عَمَا لَأَنْكَ حَنِّى عَمَا أَى مَعْنِيٌّ بَهَا ﴿ وَمِنْهُ قُولُهُ تَعَلَى ( إِنْهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ) أَى بارًا مَعْنَيًّا ، وقيل ) كَأَنْكَ حَفِيٌّ عِمَا ) كَأَنْك أَ كَثِرَتَ سَوَالكَ حتى علمتها ، يقال أحنى فلان فى المسئلة إذا ألح فيهما وبالغ ، والحنيُّ السائل باستقصاء' ` .

( حَمَلتُ حُمَلاً خَفِيفًا ) للماء خَفِيف على المرأة إذا حملت ، وقوله . ( فَمرَّتْ له ) أى استمرت أى قعدت به وقامت .

(خلفتُمونی من بعدی ) أی أقتم مقامی خالفین متخلفین عن القوم الشاخصین ، وقوله تعالی ( رضُوا بأن یكونوا مع الخوالف ) أی مع النساء و يقال وجدت القوم خُلوفا ، أی قد خرج الرجال و بقیت النساء ، قال أبو عمرو عن تعلب عن ابن الأعرابی ، قال : الخلوف إذا خرجت الرجال و بقیت النساء وأنشد : والحی حی خُلوف (۲).

( خُوار ) صوت البقر .

(خِيفة )خوف .

( دلاَّهَا بغرُور ) قالوا لكل من ألقى إنسانا فى بلية ، قد دلاَّهُ بغرور .

( دكا ً ) أى مدكوكا مستو يا مع وجه الأرض ، يقال ناقة دكا ً . ، وهي مفترشة السَّنام في ظهرها ، والمجبو بة السنام ، وأرض دكاء أى ملساء .

( وَدَرَسُوا مَافِيه ) أَى قرَ وَا مَا فِيه ، وقولَه تعالى ( وليقولوا درَسْتَ ) أَى قرأت ودرست أَى قرأت أَى ورست أَى قرأت ودرست أَى دَرست هذه الأخبار التي تأتينا بها أى المحت وذهبت ، وقد كان يُتَحدت بها . ( الرَّجْفة ) أَى حركة الأرض ، أَى الزلزلة الشديذة ·

( الرجفة ) أي حو له الأرض ، أي الولولة السديدة

<sup>(</sup>١) من حنى فى السؤال استقصى فيه .

<sup>(</sup>٢) أصبح البيت بيت آل إياس مقشعرا والحي حي خلوف ) ص ( لسان العرب ) ص ( ٥- جذب )

(ريشاً) ورياشاً واحد ، ما ظهر من اللباس والشارة ، والرياش أيضا الخصب لعاش .

( رِجِز ) أي عذاب ، كقوله تعالى ( فلما كشفْنا عنهم الرجز ) ·

(زينة ) ما يتزين به الإنسان من لِبس وحُلى وغير ذلك ، ومنه قوله تعالى (خُدُوا زينتكم عند كلَّ مشجد) أى لباسا عند كل صلاة ، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عُراة الرجالُ بالنهار والنساء بالليل إلا الخُسُس<sup>(۱)</sup> ، وهم قريش ومن دان بدينهم ، فإنهم كانوا يطوفون في تيابهم ، وكانت المرأة تتخذ نسائح من سيور فتعلقها على حَقُوبها (<sup>۲)</sup> ، وفي ذلك تقول العامرية :

اليوم ببدو بعضهُ أو كلَّه وما بدا منه فلا أحـــله وقال أبو عمرو: يقال إن آدم عليه السلام طاف عُرياناً لأنه مشبه بيوم القيامة ، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ ذلك إلى يوم القيامة .

(سمّ الخِياط) (٢) أي تَقْبِ الإبرة .

( سكت عَنْ موسى الغضبُ ) أي سكن.

(سنستدرجهُم) أى سنأخذهم قليلا قليــــلا ولا نباغتُهم ، كما يرتقى الراق فى الدرجة ، فيندرج شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى النُّلُو ، وفى النفسير كما جدّدوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار .

( ُستَط فى أيديهم ) يقال لكل من ندم وعجز عن شىء ونحو ذلك قد ُسقط فى يده وأسقط فى يده ، لغتان ·

<sup>(</sup>١) الحمس مموا بذلك لتحمسهم وتشددهم في دينهم . ص

<sup>(</sup>٢) حقويها تثنية حقو وهو الحصر . م

<sup>(</sup>٣) حتى يلج الجمل في سم الخياط ، الجمل : حبل السفينة العليظ الذي يقال له القلس

( سِنون ) جمع سنة والسنون الجدب كِقوله ( ولقد أَخَذُنا آل فرعون بالسنين ).

( ُشرَّعاً ) ظاهرة ، واحدها شارع .

( قال لكلّ ضِعْف ) أي عذاب ·

(طفقا يخْصِفَان عليهما مِنْ وَرَق الجنة ) أى جعلا يلصقان ورق التين وهو بتهافت عنهما، يقال طفق يفعل كذا وأقبل يفعل كذا وجعل بمعنى واحد .

( ويخصفان ) أى يلصقان الورق بعضه على بعض ، ومنه خَصَفْت معلى إذا طبقت علمها رقمة وأطبقت طاقاً على طاق .

(طيفٌ من الشَّيطان) أى كُمْ من الشيطان، وطائف فاعل منه، يقال طاف يَعَلِيفُ طَيْغًا فَهُوَ طَائِف، وَيُنْشَد:

أَنَّى أَلَمْ بِكَ الخِيـالُ يَطِيف مُصْطَافُهُ لِكَ ذَكَرَةٌ وشُفُوف <sup>(١)</sup>

(طُوفان) أى سيل عظيم ، والطوفان الموت الدريع أى الكثير وطُوفان الليل شدة سواده .

( عَتَوْا ) أى تكبروا وتجبروا ، العـآتى الشديد الدخول فى الفساد المتمرد الذى لا يقبل موعظة .

(عَفَوْا) أَى كُثْرُوا، يقال عفا الشيء إذا زاد وكثر، وعفا الشيء إذا دَرَس وذهب وهو من الأضداد.

( عُرِف ) أي معروف .

( الفَحْشاء ) كل شيء مستقبح مشتَفحش من فعل أو قول .

(١) المصطاف : موضع الإقامة فى الصيف . والذكرة : الصيت . والشرف والشفوف : الفضل . م

( قَائِلُون ) أَى نَائُمُون نَصِفُ النَّهَارِ .

( قاسَمُهُما ) أي حلف لها .

( قبيله ) أى جيله وأمَّتُهُ .

ُ . ( ُقُمَّل ) صغار الدَّ بِيَ <sup>(١)</sup> .

( لَهُم مِن جَهَمْ مِهَادُ ) أَى فَرَشَ ( وَمِن فَوقِهِم غَوَاشَ ) أَى مَا يَعْشَاهِمُ وَلَهُمْ مِن أَنُواع العذاب.

َ ( مَعَايِشِ ) لا تُهمز <sup>(٢٢</sup> لأنها مفاعل من العْيِشِ ، واحدتها معيشة ، والأصلِ معْيشة على مَغْيلة ، وهى ما يُمَاش به من النبات والحيوان وغير ذلك .

( مدَّءُوما ) أي مدَّمُوما بأبلغ الذم .

( مَدْحورا ) أي مُبعَدا ، يقال اللهم ادْحَر عنى الشيطان أي أبعِده .

( مَدْين ) إسم أرض .

( مَهما تأتِيَاً به من آية ) أى ما تأتنا به ، وحروف الجزاء ُتوصل بمــا كقولك إن تأتنا و إما تأتنا ومَّتى تأتنــــــا ومتى ما تأتنا ، فوصلت ما بمــا ، فصارت ما ما ، فاستثقل التلفظ به فأبدلت ألف ما الأولى ها، فقيل مهما

(متين) أى شديد ٠

. ( مُتَبَّرَ ) مُهُلك ·

( نَكَدِه ) قليلا عَسِرا .

( نَتَقْنَا الجَبَلَ فَوْقهم ) رفعنا الجبـــــل فوقهم ، وُينشد : يَنْتُقُ أَقْتَاد<sup>(؟)</sup> الشلِيل بَنْقًا \* أَى رِفعه على ظهره ، والشَّلِيل المِسْح الذّى يُلقى على عجز البعير ،

<sup>(</sup>١) النمل أو الجراد . ص

<sup>(</sup>٢) وبعضهم يهمزها حملاً لمفعلة على فعيلة .

<sup>(</sup>٣) جمع قند وهو خشبة الرّحل . م.

ويقال نقفنا الجبــل أى اقتلعناه من أصله . وجعلناه كالمظلة فوق رموسهم ، وكلما اقتلمته فقد نتقت ما فى رحمها أى اقتلاعه المقتلة إذا أكثرتِ الولد ، أى نتقت ما فى رحمها أى إقتلاعه اقتلاعاً ، قال الناطة :

لم يُحرموا حُسنَ الغِيدَاء وأَمُّهم طفحتْ عليك بناتِقِ (١) مِذْ كار

( هُدنا إليك ) تبنا إليك .

( يَغَنُو ا فِيها ) يقيموا فيها ، ويقال ينزلوا فيها ويقال بعيشوا فيهما مستغنين ، والمغانى المنازل واحدها مُفْتَى ·

( المَح ) البحر ·

( ينكُثُون ) ينقصون العهد .

( يَعْرِ شُون ) يبْنون

( يعكُفُون ) يقيمون ·

( يَجْحَدُون ) ينكرون بألسنتهم ما تستقيه قلوبهم .

( يعْذُون في السبت ) يتعدُّون و يتجاوزون ما أمروا به ·

( يَشْبِتُون ) يَفْعُلُون سَنْتَهُمُ ، أَى يَدَعُون العمل في السبت ، يُسبِتُون بضم أوله

أى يدخلون فى السبت .

( يُلْهِتُ ) يقال لهِتْ الحكلبُ إذا أخرج لسانه من حر أو عطش ، وكذلك الطائر، ولهمت الإنسان أيضاً إذا أغيّا ·

( ينزغَنَكَ من الشيطان نَزْغُ ) أى يستخفنك منه خفة وغضب وعجلة ، ويقال ينزغنك أى يحركنك بالشر ، ولا يكون النزغ إلا فى الشر .

( يُمُذُّونهم في الغي ) يزينون لهم الغي •

(١) الناتق الولد الذي نتقته المرأة . م

﴿ يُلحدُون في أسمانه ﴾ أي يجورون في أسمائه عن الحق، وهو اشتقاقهم اللات من الله والمُزَّى من العزير، وقرىء يكحدن أي يميلون

( يُجلِّيها لوڤتها ) أي يُظهرها ·

( لا يُقْضِّرون ) لا يمسكون عن إغوائهم .

# سورة الأنفـــال

(الأنفال) غنائم، واحدها نَفَل، والنَفَل الزيادة، والأنفال مما زاده الله لهذه الأمة في الحلال ، لأنه كان بحرماً على من كان قبلهم، وبهدا سميت النافلة من الصلاة، لأنها زيادة على الفرض، ويقال لولد الولد النافلة، لأنه زيادة على الولد، وقبل في قوله تعالى ( ووهبْنَا له إسحاق ويعقوب نافلة ) أنه دعا لإسحاق فاستجيب له وزيد يعقوب كأنه تقضله .

( أَمَنَةً ) تقدمت في سورة آل عمران ·

( أُولو الأرحام ) واحدهم ذو<sup>(۱)</sup> ·

( بَنَان ) أصابع ، واحدها بنانة

(تصدية) تصفيق، وهو أن يضرب بإحدى يديه على الأخرى فيخرج بينهما صوت

( تَفْشَلُوا وَتَذْهِبَ رِيحُكُم ) أَى تَجِبنُوا وتذهب دولتكم

( تشقفتهم فی الحرب ) تظفرون بهم

( تُرُهبون ) أى تخيفُون

( جَنَحُوا للسلم ) أي مالوا إلى الصلح

( حَسْرة ) ندامة واغتمام على ما فات ، ولا يمكن ارتجاعه

( حریق ) نار تلتهب

<sup>(</sup>١) أى من حيث المعنى وإلا فأولوا اسم حجع لا واحد له من لفظه . م

- (حرِّض ) حضَّض وحُثَّ بمعنى واحد
- ( ذات الصُّدُور ) حاجة الصدور .
- ( زَحْفاً ) تقاربُ القوم في الحرب من القوم .
  - (شَوْكَةَ) أي حِد وسلاح .
- ( شَاقُوا اللهُ ) حاربوا الله وجانبوا دينه وطاعته ، ويقال شاقُوا اللهُ أيْ صاروا في شِق غير شِق المؤمنين .
- ( شَرَّدْ بهم مَنْ خَلْفهم ) أى طرَّد بهم مَنْ وراءهم ، أى افعل بهم فعلا من التمتل يفرِّق مَنْ وراءهم من أعدائك ، ويقال شرَّد بهم أى سَمَّم بهم بلغة قريش .
  - ( عَرَضَ الدنيا ) أي طمع الدنيا ومايعرض منها .
- ( العُدوة الدنيا وهم بالعُدوة القصوى ) العِدوة والعُدوة بضم العين وكسرها شاطىء الوادى ، والدنيا والقصوى تأنيث الأدبي والأقصى .
- ( مَنامِكَ ) أى نومك ، كقوله تعالى : ( إِذْ يُرِيكُهُمُ الله فى منامك قليلاً ) و يقال منامك أى عينك ، لأن العين موضع النوم .
- ( مُرْدَفَين ) أى أردفهم الله بغيرهم ، ومُرْدِفين أى رادفين ، يقال ردفتُه وأردفتُه إذا حث عده .
- ( مُتحبِّزًا إلى فثة ) أى منضا إلى جماعة ، يقـال تحيز وتحوَّز وانحاز عمني واحد.
  - (مُكاء وتصدية) صفيراً وتصفيقا.
  - ( نَكُسَ عَلَى عَقِبَيْهُ ) رجع القهقرى .
    - ( وَجلت ) خافت .
- ( وَلايتهم ) الوَّلاية بالفتح النُّصرة والوَّلاية بالكسر الأمارة ، مصدر

ولَّيتُ ويقال هما لغتان بمنزلة الشَّلالة والنَّلالة، والوّلاية أيضاً الربوبية ومنه: (هُمَالِكَ الولاية لله الحقّ ) يعنى يومنذ يتولون الله ويتبرءون بماكانوا يمبّدُون

( يَحُولُ بين المرء وقليه ) يملك عليه قلبه و يصرفه كيف يشاء .

( وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ الذِينَ كَفَرُوا ) المكر الخديعة والحيلة .

( لَيُثْبَتُوكُ ) أَى ليحبسوك ، يقال رماه فأثبته إذا حبسه ، ومريض مُثْبَت، (حركة به .

﴿ يَرَكُمُهُ جَمِيعًا ﴾ يجعل بعضه فوق بعض .

( يُشْخِنَ في الأرض ) أي يغلب على كشير من الأرض ويبالغ في قتل أعدائه

## تتمــــة

( ذات بينكم ) أى حقيقة ما بينكم ، وهى وُصلة الإسلام ، ولا يكون هــذا إلا بالمودة وترك النزاع ·

( إحدى الطائفتين ) الْعِير أو النفير ·

( يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسِ ) أي يشملكم ٠

( مُتَحَرِّفاً ) مائلا ٠

( بطراً ﴾ أى فخراً وأشَراً ، والبطَر والأَشَر الطفيان فى النعمة بترك شكرها وجعلها وسيلة إلى مالايرضاه الله

ر رئاء الناس ) رئاء مصدر راءی ، والمعنی يعملون العمل ليری الناس فيمدحوهم و يثنوا عليهم

( انبذ اليهم على سواء ) أى اطرح عهدهم إليهم حالة كونك مستويا أنت وهم فى العلم بنقض العهد ·

### سورة التوبة

( أَذَانُ مَن الله ) أى إعلام من الله ، والأذان والتأذين والإيذان الإعلام ، وأصله من الإذن يقال آذتتك بالأمر تريد أوقعته في أذنك .

( أقاموا الصلاة ) أداموها في مواقيتها ، ويقال إقامتها أن يؤتى بها بحقوقها كما فرض الله ، يقال قام بالأمر وأقام الأمر إذا جاء به معطّى حقوقه

( آتَوُا الزَّكَاةُ ) أعطوْها ، يقال آتيته أعطيته ، وآتيته جئته ·

( احصُرُ وهم ) احبسوهم وامنعوهم من التصرف ·

( أَذُنُ خير لَـــكم ) يقال فلان أذُن أي يقبل كل ما قيل له ·

( إِلاَّ وَلاَ دَمَةَ ) إِلَّ على خَسَةَ أُوحِه ، إل — الله عز وجل و إل — عهد

وإل – قرابة وإل – حِلْفُ وإل – جِوَّار ·

( اقترفْتُمُوها) اكتسبتمُوها ·

( إِنَّا قَلْتُم ) تثاقلتم إلى الأرض ·

(إرصاداً ) ترقبا ، يقال أرصدت الشيء إذا جعلت له عُدَّة ، والإرصاد

في الشرُّ ، و يقال راصدت وأرصدت في الخير والشر جميعا ·

( براءة ) أى خروج من الشيء ومفارقة له ·

( تَفْتِنَى أَلا فى الفتنة سقطوا ) أى تؤثّمنى أَلاَ قى الإثم وقعوا ·

(تزهقَ أنفسُهم) تَهْلُكِ وَتَبْطُلُ

( تزيغُ قُلُوبُ فريق منهم ) أي تميل عن الحق ·

( تَفَيِض ) تسيل.

( تُبَّطهم ) أي حَبِّسهم يقال ثبُّطه عن الأمر إذا جبسَه عنه .

(جُرُنُف) أى ما تجرفه السيول من الأودية .

( جُهُد ) وُسع وطاقة ، وجَهْد مشقة ومبالغة .

( الجزية ) الخراج المجعول على رأس الذى ، لأنها قضاء منهم لما عليهم ومنه قوّله عز وجل ( لا تُجّزى نفس عن نفس شيئاً ) أى لا تقضى ولا نغنى .

( خُرُمُ ) واحدها حرام .

( دَوَائر ) الزمان صروفه التي تأتى مهة بخير ومرة بشر ، أى ما أحاط بالإنسان منها ، وقوله تعالى ( عليهم دائرة السوَّ ) أى يدور عليهم من ... الدهر ما يسوهم .

( ذِمَّة ) أى عهد ، وقبل الذمة ما يجب أن يحفظ و يحمى ، وقال أبو عبيدة . الذمة التذم ممن لا عهد له ، وهو أن يُكْزِم الإنسانُ نفسَه ذِماما أىحقاً يوجبه عليه ، يجرى تَجْرى المعاهدة من غير معاهدة ولا تحالف .

ُ ( سُورة ) غير مهموزة منزلة ترتفع إلى منزلة أخرى كسورة البناء ، وسُؤْرة مهموزة <sup>(١)</sup> قطعة من القرآن على حِدَة ، من قولهم أَسْأَرتُ من كذا أى بقَّيت وأفضلت منه فضلة .

( فَسِيحُوا في الأرض ) أي سيروا في الأرض آمنين حيث شئتم .

( شفا جُرُف ) وشفا جُرْف ، وشفا البئر والوادى والقبر وما أشبهها ، وشفيره ما السرحافيه

يضا -- حافته .

( الشُّقَّة ) السفر البعيد .

( عَيْلةً ) أي فقراً .

( عن يد ٍ ) عن قهر وذل ، وقيل عن يد ٍ أى عن مقدرة منكم عليهم وسلطان ، من قولهم : يدك على مبسوطة ، أى قدرتك وسلطانك ، وقيل عن

<sup>(</sup>١) لغة في سورة . قاموس . ص

يَدٍ أَى عن إنعام عليهم بذلك ، لأن أخذ الجزية منهم وترك أنفسهم عليهم. نعمة عليهم ويدَّمن المعروف جزيلة .

﴿ عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً ﴾ أى طمعا قريباً وسفراً غير شاق ﴿

(عَدْن ) أي إقامة ، يقال عَدَن بالمكان إذا أقام به .

( غِلْظة ) أي شدة عليهم ، وقلة رحمة لهم .

( القيم) القائم المستقيم .

كاد تريغُ قلوبُ فريق منهم ) يقال كاد يفعل ولا يقال فى الكثير كاد. أن يفعل ، ومعنى كاد أى همّ ولم يفعل ، وتريغ تميل .

( لَيُوَاطِئُوا عدّة ما حرم الله ) أى ليوافقوا عدة ما حرّم الله ، يقول إذا حرَّموا من الشهور عدد الشهور المحرَّمة ، لم يبالوا أن يُحيلُوا الحرام ويحرموا الحلال ( مَغارَات ) ما يغورون فيه أى يغيبون فيه ، واحدها مَغَارة وُمغَارة وهو

ر سعارات ) ما يعورون فيه اي يعيبون فيه ، واحدها معاره ومعاره وعو الموضع الذي يغور فيه الإنسان أي يغيب ويستتر

( مَرَدُوا عَلَى النفاق ) أي عتوا ومرنوا عليه وجرُءوا .

( مَغْرِما ) أَى غُرْما ، والغُرِم ما يُهزم الإنسانُ نفسه به ويُهزمه غيرُه ، وليس بواجب عليه ، قال أبو عمرو : والمُغْرَم يكون واجبا وغير واجب ، قال الله عز وجل ( فهم من مَثْرِمٍ مُثنتاون ) .

( مُنافق ) مأخوذ من النَّفَق ، وهو السَّرَب أى يتستر بالإسلام كما يتستر الرجل. فى السَّرَب ويقال هو من قولهم ( نافق الير ُبُوع ونَفق) إذا دخل نافقاءه أى إذا طُلب من النَّافِقاء خرج من القاصعاء وإذا طلب من القاصعاء خرج من النَّافقاء. والقاصعاء والراهطاء والدامياء أُسماء جحر اليروع.

( مُخْزِى الكافرين ) أي مُهْلِكهم • •

( مُؤْ تَفِكات ) مدائن قوم لوط ائتفكت ْ بهم أى انقلبت بهم .

- ( مُرْ جَنُون ) أي مؤخَّرون .
  - ( مُطُوِّعين ) متطوعين .
- ( الممذِّرون ) هم المقصِّرون الذين يعذِّرون ، ويوهمون أن لهم عذراً ولا عذر لهم ، والمعذّرون أيضاً معتذرون ، أدغمت الناء فى الدال ، والاعتذار يكون بحق ويكون بباطل ، والمعذرون ، الذين أنوا بعذر صحيح
  - ( نَكَثُوا ) أَى نقضوا .
- ( نَجِس ) أى قَذَر ونجس أى قدِر ، فإذا قيل رِجْس نَجْس، أُسكن ع**لى** الاتباع .
- ( النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فَى الـكَفَرِ ) النسىء تأخير تحريم الحِحَّرَم ، وكانوا يؤخرون تحرِيمه سنة ويحرمون' غيره مكانه لحاجتهم إلى القتال . ثم يردُّونه إلى التحريم فى سنة أخرى كانُهم يستنسئونه ذلك ويستقرضونه .
- ( نَقَمُوا ) أَى كرهو غاية الكراهة ( نسُوا الله فنسيهم ) أَى تُركُوا الله فَتَرَكَهم.
- ( هَارٍ ) مقاوب من هائر أى ساقط ، يقال هار البناء وانهــار وتهور إذا سقط .
- ( وَلِيبَةَ ) كُل شيء أدخلته في شيء ايس منه فهو وليجة ، والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة ، وقوله عز وجل ( ولم يتخذوا من دُونِ الله ولا رسولهِ ولا المؤمنين وليجةً ) أي بطانة ودخلاء من المشركين يحالفونَهم ويودُّونَهم .
- ( وَلأَوضَّمُوا خِلاَلَكُم ) أى لأسرءو افيا يبنكم بالنمائم وأشباه ذلك والوضع سرعة السير ، قال أبو عمرو : الإيضاع أجود ، ويقال وضع البعير وأوضعه أنا

(یجمَعُون) أی يسرعون ، ويقال فرس جموح الذَّی إذا ذهب فی عَدُّوه. لم يَكُنُه شيء .

(يَكُنْيِزُ ون الذهبَوالفضة)كل مالأديت زكاته فليس بكنز و إن كانمدفونا: وكل مال لم تؤد زكاته فهوكنز و إن كان ظاهراً ، يكوى به صاحبه يوم القيامة .

( يلمزِ ٰكُ ) يعيبك

( يحادِد الله ورسولَه ) بحارب و بعادى وقيل اشتقاقه من الحد ، كقوله بجانب أمر الله ورسوله أى يكون فى حد والله ورسوله فى حد

> (يَقْبِضُونَ أَيديَهُم ) يمسكونها عن الصدقة والخير (يظاهرُ وا عليكم ) أي يُعينوا عليكم

( يُضاهئُون ) يشابهون ، والمضاهاة معارضة الفعل بمثله ، يقال ضاهيته أي. فعلت مثل فعله

( يُؤُ فَكُونَ ) أَى يُصرفون عن الخير ، ويقال ُجدُّون ، من قولك رجل. محدود أى محروم

#### تتمــــة

( إنما الصَّدَقاتُ للفقراء والمساكين الخ ) تقدم شرحه في سورة البقرة

(خَفَافًا وَثِقالاً ) نِشَاطًا وغير نِشَاط، وقيل أقوياء وضعفاء ، وقيل أغنياء. فقراء <sup>(١)</sup>

( مُدْخَلا ) أي موضعا يدخلون فيه ، وهو من ادَّخل بمعنى دخل .

( الخِوَالفُ ) أي النساء ، وهو جمع خالفة .

 <sup>(</sup>١) هذا منسوخ بقول الله ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الدين.
 لا مجدون ما ينفقون حرج ) . م

( العُسرة ) الشدة والصيق ، وكانت غزوة تبوك تسمى غزوة العُسرة لما كان فها من شدة وضيق.

### سورة يونس

( أَسْلَفَتْ ) أَى قدمت

(آ ٌلآن )أي في هذا الوقت والآن هو الوقت الذي أنت فيه .٠

( إى ورَبِّي ) إى توكيد للإقسام ، أي نعم وربى ، قال أبو عمرو : إى

( أسرُّوا النَّدامة ) أظهروها ، ويقال كتموها ، أي كتمها العظاء من السُّفلة الذين أضلوهم ، وأسرّ وا من الأضداد .

( اقضُوا إلىَّ ولا تُنظرون ) أي امضوا ما في أنفسكم ولا تؤخرون ، كقوله ﴿ فَاقْضِ مَا أَنت قاض ) أي فامض ما أنت ممض .

(اطمس ) أى امح أى أذهبه ، من قولك طمس الطريق إذا عفا ودرس .

( بِوَّأْنَا بني إسْرائيل ) أنزلناهم ، ويقال جعلنا لهم مُبورًا وهو المنزل المازوم ( تَبْلُو ) تختبر

﴿ تَرْ هَفُّهِم ﴾ تغشاهم ومنه قولهم ﴿ غلام مراهَق ﴾ أى قد غشّاه الاحتلام ( تبديل ) تغيير الشيء عن حاله ، والإبدال جعل الشيء مكان شيء تَخ صون ) تَحد سون وتحرر ون

( تلَّفتنا ) أي تصرفنا ، والالنفات الانصراف عما كنت مقبلا عليه

( تَفيضون فيه ) أي تدفعون فيه بكثرة

( حمم ) أى ماء حار ، والقريب فى النسب ، كقوله تعالى ( ولا يسُئل حميمٌ ْ حمياً ) أي قريب قريبًا ، والحمرُ أيضًا الخاص ، يقال دعينا في الخاصة لا في العامة ، والحم أيضاً الْعَرَق ، قال أبو عمر : الحميم أيضاً الماء البارد وخاصة الإبل الجياد يقال له الحيم ، يقال جآ. الْمُصَدَّقُ<sup>(١)</sup> فأخذ حميمها أى خيارها .وجاء آخر وأخذ نَتَّاشَها أى شرارها ، وأنشد :

وساغ لى الشَّرابُ وكَنت قبلاً أكاد أُغَصُ بالماء الحميم أى البادد ·

( دغواهم فيها ) أيّ دعاؤهم ، أي قولهم وكلامهم ، والدعوى الادعاء

( ذِلَّة ) أَى صَغَار ٠

(زیَّلنا) فرقنا بینهم ·

( عاصم ) مانع ، من قوله ( لا عاصم اليومَ مِنْ أمر الله ) أى لا مانغ ِ

( نُحَّة ) أى ظلمة ، وقوله تعالى ( نُحَّة ) أى غم واحد ، كما يقال كُربة وكُرب .

( قدمَ صَدْق عند ربهم ) أي عملا صالحًا قَدَّموه ، وقيل ( قدمَ صَدْق )

محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم عند رجهم.

( نَنجِيكُ بَبدَنِكُ ) أى نَلقيك على نجوه من الأرض أى ارتفاع من الأرض ، ببدنك أى وحدك ، ويقال إنما ذكر البدن دلالة على خروج الروح منه ، أى ننجيك ببدن لاروح فيه ، ويقال ببدنك أى بدرعك والبدن الدرع (٢٦).

(هُنَالك) يعنى فى ذلك الوقت ، وهو من أسماء المواضع ، ويستعمل فى أسماء الأزمنة .

( يرْهَقُ وجُوهَهم ) أي يغشي وجوههم .

( يَسْتَنْبِئُو نَكَ ) أَى يَسْتَخْبُرُونَكَ .

( يَهِدِّي ) أصله يهتدي ، أدغمت الناء في الدال .

<sup>(</sup>١) المصدق: هو الذي يأخذ صدقات النعم. م

<sup>(</sup>٢) أى القصيرة . م

#### تتم\_ة

( أتاها أمْرُ نا ) أي قضاؤنا أو عذابنا .

( جعْلْنَاها حصيداً ) أي جعلنا زرعها كالمحصود بالمناجل .

(كَأَنْ لَمْ نَفْنَ) كَان لم تـكن ، من غَنِي بمعنى كان ووُجد ، تقول غنيتُ دارُنا بمصر أي كانت<sup>(۱)</sup> .

( تَقتَر ) غَبَرة فيها سواد .

(أُغْشِيَتْ) أُلبت.

( يَفْتِنَهُم ) يُعَذِّبَهُم فينصرفوا عن دينهم

( خَلُوا ) مضوا .

#### ســـورة هو د

( أُخْبَتُوا إلى ربهم ) تواضعوا وخشعوا لربهم ، ويقال أخبتوا إلى ربهم. اطمأنوا وسكنت قلوبُهم ونفوسهم إليه ، والخبّت ما اطمأن من الأرض.

( أرادانا ) الناقصو الأقدار فينا .

(أُوجَس مِنْهُم خيِفةً )أحسَّ وأضمر في نفسه خوفاً

( فأَسْرِ بِأَ هُلِك) أَى سِرْ بهم ليلاً ، يقال سَرَى وأسرى لغتان

( آوِي إلى رَكْن شَديدٍ ) أَنصَمُ إلى عشيرة منيعه ، وقوله تعالى :

( فتولَى برَكْنِهِ ) أى بجانبه أى أعرض ( أُنْ ترفوا ) أى نُعْمُوا و بقـــوا فى الملك والمُثْرف المتروك يفعل ما يشاء

(١) في القاموس ما يؤيد هذا العني . م

و إنما قيل للمنعّم مُترف ، لأنه لا ُكِنْنع من تنعمه فهو مطلق فيه ·

( إجْرامي ) مصدر أجرمت إجراماً ·

( اعتراك بعضُ آلهتنا بسُوء ) أى عَرض لك بسوء ، ويقــال قصدك بسوء ( زنتُ كن ز / راك م تَنَّ أَنْ ال

( اَسْتَعْمَرُكُمْ فَيْهَا ) جَعَلَكُمْ عَمَّاراً لَهَا ﴿

﴿ ارتَقبُوا إِنَّى معكم رقيب ﴾ انتظروا إنى معكم منتظر ﴿

( بادیءَ الرأی ) مهموز أی أول الرأی ، و بادِیَ الرأی أی ظاهر الرأی

( بَعْلِي ) بِعْلِ المرأة زوجها ، وبعْل اسم صمّ ، قال تعالى ( أُتدعُونَ بعلاً )

( بقييَّةُ الله خيرُ الكم ) أى ما أبقاه الله لكم من الحلال ولم يحرِّمه عليكم

فيه مقْنُع ورضاء، فذلكم خير لكم ٠

( بعُدَت ثمود ) أى هلكت ، يقال بعدُ يبعدُ إذا هلك ، وبعد يبعَد

من البعد (١)

( تَزْدَرَى أُعينُـكُم ) يقال ازدرى به وازدراه إذا قصَّر <sup>(۲۲</sup> به ، وزَرى عليه إذا عاب عليه فدَله .

( تنبيب ) تخسير ، أي نقصان ، ومعنى قوله ( فما تزيد ُونني غير تخسير ) . أو كال يوري الرويق الدين من كذا له بندار .

أى كلما دعوتـكم إلى هدًى ازددنم تكذيباً ، فزادت خـــارتــكم · ( ولا تركنوا إلى الذين ظاموا ) أى لا تطمئتُوا إليهم ، ونسكنوا ومنه قوله

تعالى ﴿ لَقَدَ كَدِتَ تُوكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ .

( تبتئيں ) نفتمل من البؤس ، وهو الفقر والشدة ، أى لا يلحقك يؤس بالذى فعلوا .

( كَنُمُود ) فَعُول من النَّمْذ ، وهو الماء القليل ، ومن جعله اسم قبيلة أو أرض

(۱) كلاهما من باب كرم وفرح . ص

(٢) أى استقصره وعده مقصراً . م

(٦ - تهذيب)

لم يصرفه ، ومن جعله إسم لحيٌّ أو أب صرفه لأنه مذكر

( الجُودىّ ) اسم جبل

( حَنِيدُ ) مشوىً في خدّ من الأرض بالرضف وهي الحجارة المُحْماة

( رَوْعَ ) أَى فَزَع

( الرَّفْد) أى العطاء والعون ، وقوله ( بئس الرَّفد المَرُفود) أى بئس العطاء المعطى ، و يقال بئس العون المعان

( زَفِير ) أول نهيق الحاِر وشبهه ، والشهيق آخره ، فالزفير من الصدر والشهيق من الحلق

( زُلَقاً من الليل ) أي ساعة بعد ساعه واحدتها زُلْفة

( سِيء بہم ) أى فعل بهم السوء

( سيحِّيل) وسَجِيل الشديد الصلب من الحجارة والطين عن أبي عبيدة ، وقال غيره ؛ السَّجيل حجارة من طين صلب شديد ، وقال ابن عباس ، سحَّيل آجُر

( طَرَفِي النَّهَارِ ) أُولُهُ وَآخَرِهُ

( عَاصِم ) مانع

﴿ غِيضَ الماء ﴾ أى ُنقِص ؛ وغاض الماء نفسهُ نقَص

( عَصِيبٌ /) شديد ، يقال يوم عصيب وعصَبْصَب أي شديد

(كِيدُونِ ) أي احتالوا في أمري

(لا جرَم ) حقاً

( تَجِيد ) أى شريف رفيع ، تريد رفعته على كل رفعة ، وشرفه على كل شرف من قولك : أمجد الناقة علفاً ، أى أكثر وزد

( تَجْدُوذ ) يقال َ مجذوذ أي مقطوع ، وجذذت الشيء وجدَدْت أي قطعت .

(مسوَّمة) تكون من سامت أى رعت فهى سائمة ، وأسمَّتُهَا أنا وسوَّمتُهُ وتكون مَسوُّمة أى مُثلَمة من السياء وهى العلامة ، وقيل المسوَّمة الطهَّمة والتُطهـ التحسين ، وقوله تعالى ( منضُود مُسَوَّمَةً عند ر بك ) أى حجارة مُثلَمة عليها أمثال الحالة.

﴿ مُعْجِزِ بِن ﴾ فائتين .

( کُجرمین ) مذنبین .

﴿ نَجِراها ﴾ إجراؤها و إقرارها ، وقرئت تَجِراها بالفتح أى حربها .

﴿ مُرساها ﴾ استقرارها .

( مُنِيب ) أي راجع تائب .

( مدراراً ) أى دارَّة عند الحاجة إلى المطر ، لا أن تدرَّ ليلا ونهاراً ، ومِدْراراً

﴿ مِوْيَةً ﴾ شك .

الممالغة .

( نَكِرَهُم ) وأَنكرهم واستنكرهم بمعنى واحد .

( نَذِير ) أي منذر ومحذر .

( ودود ) أى محبُّ أولياءه .

( يَثْنُونَ صُدُّورِهِم ) يطوُّون ما فيها ، قيل إن قوماً من المشركين قالوا إذا

أُغلقنا أَبُوابنا وَأَرْخَيْنَا ستورنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صــدورنا على عداوة محمد كيف يفعل بنا؟ فأنبأ الله عز وجل عما كتموه فقال :

( ألا حين يستغشونَ ثيابهم يعلم ما يُسِرُّن وما يعلنونِ ) .

(يئوس) فعُول من يئست ، أي شديد الإياس .

(يبْخَسُون) أي ينقصون

( يُمِرْعُون ) أَى يُسْتَحَثُّون ، ويُهرعون أَى يُسرعون فأوقع الفعل بهم وهولَّمُ في المعنى ، كما قيل أُولع فلان بكذا وزُهِى عرو وأُرعد زيد / فجالوا مفعولين وهم فاعلون ، وذلك أن المعنى أولعه طبعه وجبله ، وزهاه ماله وجبله ، وأرعده غضبه ووجعه ، وأهرعه خوفه ورُعبه ، ولهذه العلة خرَّج هذه الأسماء محرج المعمول بهم . ويقال لا يكون الإهراء إلا إسراع المذعور ، وقال الكسائى والفراء : لا يكون الإهراء إلا إسراع مع رِعْدة

#### تتمة

(أصلاَتُك تأْمُوك )أى دينك .

﴿ أَحَكُمْتُ آيَاتُهُ ﴾ نظمت نظم رصيناً وسلمت من النقص والاختلاف .

( يُستَغُشُون ثيابهم ) يتغطّون بها مستخفين كراهة استاع كلام الله .

( مُسْتَقَرَّها ومستودَعها )أى مكان استقرارها فى الأرض ومكان استبداعها

فى الصلب والرحم ، وقيل غير ذلك.

(ليبلوكم) ليتخبركم.

( أُمَّةً مُعْدُودة ) أي طائفة من الزمن محدودة .

(كنز) مآل واسع .

( التَّنُور ) وجه الأرض كما قال الإمام على ، والتنَّور أيضاً ما يخبز فيه (''

( آخذ بناصيتها ) أي مالكها .

( عَقَرَوها ) ضر بوا قوائمها بالسيف .

(٢) فوران التنوركناية عن اشتداد الأم وصعوبته . م

﴿ ضَاق بِهِم ذَرْعًا ﴾ لم يُتُلقُهم ولم يقُوَ عليهم ، وأصل الذَّرعَ بسط اليد ، فكأنه مدَّ يده إليهم فلم ينلهم .

( منْضود ) أى وضع بعضه على بعض ، من نَضَد متاعه وضع بعضه على بعض .

( رهْطك ) عشيرتك وجماعتك .

( أوردَهم ) أدخلهم ، والتعبير بالماضي لتحقيق الوقوع .

( أُولُو بقيَّةٍ ) أصحاب فضل وخير ، ومن هذا قولهم : في الزوايا خبايا وفي الرحال هانا .

### سورة نوسف

( أَذْلَى دَلُوه ) أرسلها ليمازُها ودلاَّها أخرجها .

( أَشُدَّهُ ) منتهى شـبابه وقوته واحدها شــد مثل فلس وأفلس وثُدًّ كَدَّ لَمُ مَلِنَّهُ اللَّهِ مُنْ أَنْ أَنَّ مِنَّهُ مِنَّهُ أَنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

كَقُولِهُم فَلَانَ وُدَّ وَالقَوْمُ أُوُدَّ وَشِدَّةً وَأَشُدَّ مَثْل نِعْمُه وَأَنْعُمُ ، ويقال الأَشُدَّ اسم واحد لا جمع له بمنزلة الآنُك وهو الرصاص ، والأسرُب وهو القصدير وذكر عن مجاهد في قوله تعالى (ولَّا بلغ أَشْدُهُ ) قال ثلاثا وثلاثين سنة ،

واستوي قال أر بعين سنة . وأشُدّ اليتيم ، قالوا ثمان عشرة سنة . ( أَكْبَرَنَهُ ) أعظمنُه وهالَمَنُ أَمرُه

( أصْبُ إليهنَّ ) أمِلِ إليهن ، يقال أصباني فصبوت ، أي حملني على الجهل

وعلى ما يفعل الصبي ففعلت . .

( أَضَغَاتُ أَحلام ) أخلاط أحلام ، مثل أضفات الحشيش ، يجمعها الإنسان فيكون فيها ضروب مختلفة ، واحدها ضِفْتُ وهو مل كف منها .

( أعصِرُ كَمْراً ) أستخرج الحمر لأنه إذا عصر العنب فإنما يستخرج الحمر

ويقالَ الخر العنب بعينه . حكى الأصمْعَى عن مُعَتَمْر بن سليمان قالَ لقيت أغرابيًّا ومعه عنب فقلت له ما معك ؟ فقال خمر .

(آوى إليه أخاً ه ) ضمه إليه ، وأوى إليه انضم إليه .

( آثركَ الله عليْنَا ) فضلك الله علينا، ويقال له علينا أثَرَة أنى فضل.

( استعْصَم ) أي امتنع .

( استَيْئَسُوا ) استفعلوا من يئست .

(نخس) نقصان ، يقال بخسه حقه إذا نقصه

( بَقِّي وَحُرْ بِي ) البث أشد الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه حتى يُبثُّه

ويشكوه ، والحزن آشد الهم . ( بَصيرة ) يقين ، وقوله ( أَدْعُو إلى الله على بصيرة ) أى على يقين وقوله

( بل الإنسان على نفسه بصيرةً ) أى من الإنسان على نفسه عين بصيرة ، أى جوارحه تشهد عليه بعمله ، ويقال الإنسان بصير على نفسه والها. دخلت للمبالغة ،

> كم دخلت فى عَلاَّمة ونسَّابة ونحو ذلك (١٠) . • ( بضاعة ) أى قطعة من المال ُيتَّجر فيها .

( بِضْع سنين ) البصع ما بين الثلاث إلى التسع .

تَعَبُّرُونَ ) تفسرون الرؤيا .

( تَأْوِيلِ الأحاديثِ ) تفسير الرؤيا .

( تركتُ ملة قوم لا يؤمنون الله ) أي رغبت عهم والترك على ضربين. أحدهما مفارقة ما يكون الإنسان فيه والآخر ترك الشيء رغبة عنه من غير دخول كان فيه

( تبتئس ) تقدمت فی هود .

(١) ويصح أن يراد بالبصيرة هنا الحجة ، والمغنى بل الإنسان حجة على نفسه . م

( تالله ) أي والله ؛ قلبت الواو تاء مع اسم الله دون سائر أسمائه .

( تِغَنَّا تَذَكُر يُوسَف ) أَى لا تَزال تَذَكُر يُوسَف ، وجواب القسم لا المضمرة . التي تأويلها تالله لا تفتأ .

( نحسَّسُوا ) وتجسَّسُوا بمعنى واحد، أي تبحثوا وتخبَّروا .

(تثریب) أی تعییر وتو بیخ .

(َ تَحْصِنون ) تُحْر زُون .

( تُفندون ) أى تجهّلون ، ويقال تُعاجِزون فى الرأى ، وأصل الفنَد الخرّف ، يقال أفند الرجل إذا خَرَفَ ونغير عقله ولم يُحسن كلامه ، ثم قبل فنِد الرجل إذا جبل ، والأصل ذاك .

( جَبَّرَهُم بجهارَهُم ) كال لكل واحــد ما يصيبه ، والجهاز ما أصلح حال الإنسان .

( جُبُّ ) اسم ركيَّة لم تُطُو ، فإذا طويت فهي بئر .

(حاشا لله ) وحاش لله ، قال المفسرون معناد معاذ الله ، وقال اللغويون لحاشا لله معنيان ، التنزيه والاستثناء ، واشتقاقه من قولك كنت في حَشَى فلان أى في ناحية فلان ، ولا أدري أيَّ الحشي آخذ ، أي أيَّ الناحية آخذ ، قال الشاعر:

, يقول الذي أمسى إلى الحزَّن أهلهُ بأى الحشي أمسى الخليطُ المباين

وقولهم حاشا فلانا<sup>(۱)</sup> ، أى أعزل فلانا من وصف القوم بالحشى ، فلا أدخله فى جملتهم ويقال حاشا لفلان ، وحاشا فلانا وحاشا فلانٍ ، فمن نصب فلانا أضمر فى حاشا مرفوعاً ، والتقدير حاشا فعلهم فلانا ، ومن خفض فلاناً فبإضمار اللام

<sup>(</sup>١) أي في مثل أدخلت القوم داري حاشا فلاناً . م

لطول صحبتها حاشا ، وجواب آخر ، لما خلت حاشا من الصاحب أشبهت الاسم فأضيفت إلى ما مدها .

( حَصْحص الحقُّ ) وضح وتبين .

( حَرِ صَاً ) الحرَض الذي قد أذابه الحزن والعشق ، قال الشاء :

إنى امرؤ لجَّ بي حزن فأخرضني حتى بلِيت وحتى شَفّني (١) السقم

( حَطْبِكُنَّ ) أمركن ، والخطب الأمن العظيم .

( خَلَصُوا نَجِيًّا ) تَفْرِدُوا عَنِ النَّاسِ يَتَناجَوْنَ ، أَى يُسرِ بَعْضَهُمْ إِلَىٰ بِعَضْ .

(خرُّوا له سجَّداً ) أى كذلك كانت تحييهم فى ذلك الوقت ، وإبمـا سحدُ هؤلاء لله عز وجل .

( دأً بأ ) أي جدًّا في الزراعة ومتابعة ، أي تدأنون دأبًا ، والدأب الملازمة

للشيء والعادة . `` ( دِين ) على وجوه ، منها الدِّين ما يتدين به الرجل من الإسلام أو غيره ،

والدين الطّاعة: والدين العادة. والدين الجزاء. والدين الحساب والدين السلطان.

( زَعِيمٍ ) ٍوضمين وحميل وقبيل وكفيل — بمعنى واحد .

(سيَّارة ) أي مسافرين .

(سوّلت لكم) زيّنت لكم.

( سيِّدها لَدى البّاب ] روجها ، والسيد الرئيس أيضاً ، والسيد الذي يفوق في الخير قومه ، والسيد المـالك .

( السِّقَاية ) هي مَكيال يكالُ به ويشرب فيه .

( شَرَوْهُ ) باعوه .

<sup>(</sup>۱) شفنی – هزلنی . م

(شَفَهَا حُبَّا) أصاب حَبُّه شَفَاف قلبها كما تقول كِبَده إذا أصاب كِبِدَه وَرَأَسَهُ إذا أصاب رأسه ، والشقاف غلاف القلب ، ويقال هو حبة القلب ، وهى علقة سودا، في صميمه ، وشغفها حبًّا أي ارتفع حبه إلى أعلى موضع من قلبها ، مشقق من شِفَاف الجبال أي ربوسها ، وبقال فلان مشغوف بفلانة أي ذهب به

(صُواع الملك) وصاع الملك واحد ، وبقال التشواع جام كهيئة المكوك من فضة ، وقرأ يميي بن يعمر . صَوْغَ الملك : بغين معجمة ، يذهب إلى أنه كان مصوغًا فسياه بالمصدر .

( عَرش ) أى سرير الملك ، ومنه ( ورفع أبويه على العرش ) ، وقوله : ( أهكذا عرشُك ) .

( عُصبة ) أي جماعة ، من العشرة إلى الأربعين .

الحب أقصى المذاهب.

- ﴿ عِجَافَ ﴾ هي التي قد بلغت في الْهُزَ ال النهاية .
- ( العِيرُ ) الإبل تحمل المِيرة .
- ﴿ عِبرة لأولى الألْبَابِ ﴾ أى اعتبار وَموعظة لذوى العقول .
  - ( غَيَابَتِ الْجُلِّ ) كُلُّ شيءٌ غَيَّبَ عنكُ شيئًا فهو غيابة .
  - ( غاشيةٌ مِنْ عَذاب الله ) أي مُجَلَّلَه (١) من عذاب الله .
- ( فَتَيَان ) أَى مملوكان ، والعرب تسمى المملوك شاباً كان أو شيخاً فتى ، ومنه قوله تعالى . ( تُراودُ فَتَاها عن نفسه ) أى عبدها .
  - ( كَيْل بعير ) أي حمل جمل .
  - (كظيم ) حابس حزنه فلا يشكوه .

<sup>(</sup>١) مجللة من جلل المطر الأرض عمها وطبقها فلم يدع شيئاً إلا غطى عليه . م

(كِدْنا لِيُوسُفَ) أى كدنا له إخوته ، حتى ضممنا أخاه إليه ، والكيد. من المخلوقين احتيال ، ومن الله مشيئته بالذي يقم به الكيد .

( لدَى الباب ) ولدُن بمعنى عند .

( مثْوَاهُ ) أَى مُقامه .

( مَكين ) أي خاص المبزلة .

(مَعَاذَ الله ) ومِعادَة الله وعودَ الله وعيادَ الله بمعنى واحد ، أي أستجير الله .

( مُتكاً ) أَى ُمْرُفًا ُيتكا عليها ، وقيل مُتكا أَى مجلساً يُتكا فيه وقيل

طعاماً ، وقرئت مُتَّكاً ، قيل هو الأثرج ، وقيل الزُّماوَرْد (١٠).

( مُزْجاة ) أي يسيرة قليلة ، من قولك فلان ُيزجي الميش أي يدفع بالقليل

يكتني به ، المدنى جئنا ببضاعة إنما ندافع بها ونتقوَّت ، ليست مما يُتَّسَع به ..

( نُرْتُعُ وَلَلْعِبُ ) أَى نَنَمَ وَلَلْهُو ، ومنه القيد والرَّتَعَة ، يضرب مثلاً في الجُصب

والجَدْبِ، ويقال ترتع نأكل، ومنه قول الشاعر : . كُتَّ : إذا لاقتُّ له ماذا بخله له لجمع تَو<sup>(۲)</sup>

وُيُحيِّنِي إذا لاقيْتُـه وإذا يخلوله لحيُّ رتَع<sup>(٢)</sup> أي أكله .

وُنُونَع ، أي ترتع إبلنا ، وترتعُ أي ترتعُ إِبلنا ، وترتع بكسر العين تفتعل

( نَسْتَبِقُ ) نفتعل من السباق ، أي يسابق بعضنا بعضا في الرَّمي .

( نتخذُه ولدا ) أى نتبناه ـ

( نَمْيِرُ أَهْلَنا) يقال فلان مار أهله ، إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده . ( نرغ الشيطانُ بيني و بين إِخْوتِي ) أفسد بيننا وحمل َ بعضنا على بعض .

<sup>(</sup>١) طعام يتخذ من البيض واللحم . ص

<sup>(</sup>٢) بريد أن يمدحه في حضوره ويذمه في غيابه . م

( واردُهم ) الذي يتقدمهم في الماء فيستقي لهم .

( هَيْتَ لك ) أى هُمُمَّ أقبل إلى ما أدعوك إليه ، وقوله تَعالى ( هيت آك ) \* أى إرادى بهذا لك وقرىء هنْتُ لك ، والمدنى تهيأتُ لك .

ر على به المعالم المسارة ) أي يأخذه بعض السيارة ، على غير طلب له ولا قصد. و يلتقطه بعض السيارة ) أي يأخذه بعض السيارة ، على غير طلب له ولا قصد. ه قد له اقدتُه التقاطا ؛ وورد ت الماء التقاطا — إذا لم تُرده هجمت علمه ، قال الدر:

ومنه قولهم لقيتُه التقاطا؛ ووردت الماء التقاطا — إذا لم تُرده وهجمت عليه ، قال الراجز :. \* ومُنْهَل وردته التقاطا \*

(بشرى ) و بشارة ، إخبار بما يُسرُّ .

( يَعْصِرُون ) أَى يَنْجُون ، وقيل يعني العنب والزيت .

( يا أُسنَى على يوسف ) الأسف الحزن على ما فات .

( ُيغاث الناسُ ) يمطَرون .

#### تنمسة

( يُحتَّبيك ) يختارك و يصطفيك .

( راودَتْه ) خادعته عن نفسه وتمحّلت أن يواقعها .

ِ ( أَقَدَّ ) شُق .

( يتبوَّأُ منها حيث يَشَاء ) أي ينزل منها في أي مكان شاء لاستيلائه عليها .

( رِحَالَهُم ) أُوعيتهم .

( مَوْ ثِقاً ) عهداً .

( فَصَلَت الميرُ ) أى خرجت من عريش مصر ، يقال فَصَل من البلد فصولا

إذا انفصل منه وجاوز حيطانه .

### سورة الرعد

- (أنَاب) تاب والإنابة الرجوع عن منكر .
  - (أشق )أشد.
  - ( أمَّ الكتاب ) أصل الكتاب .
- ( تعقلون ) العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها .
  - ( تتلو ) تقرأ ، وتتلوا تتبع أيضاً .
- ( تَغيِيضُ الأَرْحام ) أى تنقص عن مقدار الحمل الذى يسلم منه الولد يقال غاض الماء إذا نقص وغيض إذا نُقص منه .
- ( جُفَاء ) ما رمى به الوادى إلى َ جَنَبَاته من الغُثَاء ، ويقال أجفأت القدْرُ يزَ بدها — إذا ألقت زبدها عنها .
  - ( رابياً ) عالياً على الماء .
  - ( روَاسِي ) ثوابت يعني جبالا .
- (سَلاَم) على أربعة أوجه، السلام الله عز وجل، كقوله تعالى ( السَّلامُ المؤمنُ المهيمنُ ) والسلام السلامة ، كقوله تعالى ( لهم دارُ السلام اعند ربهم ) أى دار السلامة وهى الجنة، والسلام التسليم، يقال سلمت عليه سلاماً أى تسليما، والسلام شجر عظام واحدتها سلامة، قال الأخطل:

### 

(سارِبُ النهار) أى ظاهر ، ويقال سارب ، سالك فى سربه أى فى طريقه ومذهبه ، يقال سَرَبَ يَسْرُب، وقوله : (فى البحر سَرَبًا) أى فاتخذ الحوت سبيله فى البحر سَرَبًا ، أى مسلكماً ومذهبا يسرَب فيه . (سُوءَ الحساب) هو أن يؤخذ العبد بخطاياةُ كلَّها ، فلا يغفر له منها شيء (سُوء الدار) النار إذ تسوء داخلها .

( صِنْوان ) نخلتان أو نخلات يكون أصلها واحدا .

(طُوبي لهم) طوبي عند النحويين فُعلى من الطّيب(١) ومعنى طوبي لهم أي

ر وبي م ) حوبي عند كوين من من طيب وبيل عند من وبيل طوبي اسم الجنة بالهندية . طيبُ العيش لهم وقيل طوبي النَّذِيُّرُ وأقصى الأمنيَّة ، وقيل طوبي اسم الجنة بالهندية .. وقيل طوبي شجرة في الجنة .

(ظلالهم بالفدق والآصال) جمع ظل ، وجاء فى التفسير أن الكافر يسجد لغيرالله وظله يسجد لله على كره منهم .

( عُقْبي ) أي عاقبة .

( قارعة ) داهية .

( قِطَع متجاوِرَات ) قُرًى متقار بات .

(مدَّ الأرض) أي بسطها.

( المُثلات ) أى العقو بات ، واحدها مَثُلة ، ويقال المُصلات الأشباه والأمثال. وما يعتبر به .

(مَتَاب) أى توبة .

(مُعَمَّاتُ مَنْ بِين يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ) ملائكة بعقب بعضها بعضاً وقوله : - تُن اكر) أو إذا كركر كان الراك يعتب المعتب الانت

(لاَمُمَقَّبِ لحَكُمه ) أَى إذا حَكَمَ حَكَمَا فأَمضاه ، لاَ يَتَمَقَّبُهُ أَحَدَ بَنَفِيرُ وَلاَ نَقْصَ يَقَال عَقَّبِ الحَاكم عَلَى حَكَمَ مِن قَبْلُهِ — إذا حَكَمَ بَعَدُ حَكَمَهُ بَغِيرِهِ .

( يَحَالَ ) أى عقوبة ونَـكَالَ ، ويقال كيد ومكر ، ويقال المِحالَ من قولهم تَحَلَّ فَلان بَفَلان ، إذا سعى به إلى السلطان وعرضه للهلاك .

( وما لهم مِنْ دونه مِنْ وال ) أى من ولى .

<sup>(</sup>١) قليت الياء واواً لضم ما قبلها . م

( يَدْرَ اون ) أَي يَدُفعُون .

( أَفَلَمْ ۚ يَيْئَسِ الذِّينَ آمَنُوا ) أَى يَعْلَمُ ويَتَّبِينَ بَلَغَةَ النَّخْعِ .

#### تمـــة

( الشُّقَال ) جمع ثقيلة ، تقول سحابة ثقيلة ، وسحاب ثِقَال أي بالماء .

( سالَتْ أَوْدِية ) أى سَالَ المـاء فى الأودية ، على حدّ جرى النهرُ أى المـاءُ فى النهر .

( زَبَداً ) هو ما علا على وجه المـاء من الرغوة .

( ننقُصُها من أطرافها ) الصمير لأرض الكفر ، أى ننقص دار الحرب وتريد فى دار الإسلام ، وماذلك إلا الظفر والنصر .

( لكلَّ أَجلِ كَتَابُ ) أى لكل مدة من المدد مكتوب تحددت فيه هذه المدة مدءًا وغاية .

## سورة إبراهيم

(أُصْنَام) جمع صنم، والصنم ما كان مصوراً من حجر أُوصُفُو<sup>(1)</sup> أَو بحو ذلك ، والوثن ما كان من غير صورة .

(أصْفاد) أغلال ، واحدها صفَد (٢).

( اجْتُلَتْ ) استُؤْصلت .

( اجنَبنی ) وجنّبنی بمعنی واحد .

( بَوَار ) هلاك .

<sup>(</sup>١) ما تصنع منه الأوانى ، وأبو عبيدة يقوله بالكسم . م

<sup>(</sup>٢) الصفد القيد . م

( تَهُوِى إليهم ) أى تقصدهم ، وتهوى إليهم تحبهم وتهواهم .

﴿ سَرَابيلهم ﴾ قُمُصُهم .

( سخر لكم الفلك ) أى ذلل لكم السفن .

( سُلطان ) ملكة وقدرة وحُجَّة أيضا.

( صَدِيد ) قيح ودم

(عَنَيد) وعَنُود وعانِد ومُعانِد واحد ، ومعناه معارض لك بالخلاف عليك والعاند ، الجائز العادل عن الحق ، يقال : عرِثق عَنُود ، وطعنة عنود ، إذا خرج الدم منها على جانب .

(مُصْرِخِكُم) أَى مُعْشِّيكِم.

( مُهطمين ) أى مسرعين فى الخير وفى التفسير ( مُهطِمين إلى الدَّاعِي ) أى ناظرين قد رفعوا رءوسهم إلى الداعى .

( مُقْنِعي رءوسهِمْ ) أي رافعي رءوسهم ، يقال أقنع رأسه إذا نصبه لا يلتفت

يمينا ولا شمالا وجعل طرفه موازيا لما بين يديه ، وكذا الاقناع فى الصلاة . ( يُسْتحبُّون الحياة الدُّنيا على الآخرة ) أى مختارونها على الآخرة .

( يُسيغه ) أي بجيزهُ .

#### تتمــــة

( يبغونَهَا عِوَجًا ) أى يطلبون لسبيل الله زيناً واعوجاجا .

ُ ( خاف مَقَامی ) أی مقامه وموقفه بین یدیَّ یوم القیامة ، وعلی هــذا یکوز حَمَّام اسمِ مکان .

( يُوم عَاصِف ) شديدٌ هبوب الريح فيه .

( خلال ) نُحالَّة وصداقة .

( دا نِبَيْن ) أي بجرى كل مهما فى فلكه من غير انقطاع ، وأصل الدأب الجدّ والنعب ، يقال دأب فى الأمر جد فيه وتعب .

( تَشْخُصُ ) يقال شخَص بَصْرُه فهو شاخص ، إذا فتح عينيه ولم يَطْرِف ـ

( أفئدتُهُم هواء ) لا تعي شيئا نما أصيبت به من الخوف .

(مُقَرَّ بين ) أي قُرِن بعضهم ببعض في الأصفاد والأغلال .

### سورة الحجر

(أُسْقَينَا كُمُوه ) تقول لما كان من يدك إلى فيه سَقَيتُهُ فإذا جعلت لَهُ شربا أو عرضته لأن يشرب بفيه أو يسقّى زرعه قلت أُسْقيتُه ويقال سقى وأسقى واحد قال ُلبيد :

سقى قومى بنى مجد وأسقى أنميرًا والقبائل من هلال

( إمام مبين ) طريق واضح بمرون عليها فى أسفارهم ، وسبق شرحها فى البقرة بأوسع من هذا .

( فَاصْدَعْ بما تَوْمَرُ ) افرُق<sup>(۱)</sup> وأمضهِ ولم يقل<sup>(۱)</sup> به لأنه ذهب به إلى المصدر أراد فاصدع بالأمر .

( من حَمَا ) جمع حُمَاة وهو الطين الأسود المتغير .

(سَبُمًا من المثانى) أى سورة الحدوهي سبع آيات وسميت مثانى لأنها تُثنى في كل صلاة وقوله تعالى (كتابًا مُنشابها مَثَانى) أى القرآن مثانى لأن الأنباء والقصص تأنى فيه .

( سُكَرِّتْ أَبصارناً ) سُدُّت أبصارنا من قولهم سكرتُ النّهر إذا سددته

(١) أي بين من فرق يفرق أي بين . م

(٢) أي القرآن لأن الحكلام فيه ( وقد آنيناك سنبعاً من المثاني والقرآن )

ويقال هو من سَكَر الشَّرابُ كأن العين يلحقها مثل ما يلحق الشارب إذا سكر . (شِهَابُ مُبين ) أى كوكب مضىء ، وكذلك ( شهاب ثَاقِب ) ، وقوله ( بشهاب قبَس ) أى شعلة نار فى رأس عود و ( شهاباً رصَداً ) أى نجآ أرصد به للرجم .

(صَّنْصَالُ) طين يابس لم يطبخ إذا نقرته صلَّ أي صوَّت من يبسه كما

يصوِّت الفَخَّار والفَخَّار ما طبخ من الطين ، ويقال الصلصال المنتن مأخوذ من صَلَّ اللحمُ إذا أنتن فكا نه أراد صلاًلاً فقلبت إحدى اللامين صاداً .

( عَضِين ) عَضَوْهُ أعضاءً أى فرقوه فِرَقاً ، يقال عضَيتُ الشاة والجزور إذا جملتَهما أعضاء ، ويقال فرقوا القول فيه فقالوا شعر ، وقالوا كانة ، وقالوا أساطير الأولين ، وقال عكرمة العضة السحر بلغة قريش ، ويقال للساحرة العاضهة ، ويقال عَصُّوهُ آمنوا بما أحبوا منه وكفروا بالباقى فأحبط كفرُهم إيمانَهم .

( الفَايِرِين ) أى المـاضين والباقين أيضًا وهو من الأضداد وقوله عزَّ وجلَّ ( إِلا عَجُوزًا فى الغابرين ) أى الباقين فى العذاب ، أى بقيت فيه ولم تَسْرِ مع لوط عليه السلام ، ويق ل فى الغامر بن أى الباقين فى طول العمر .

( غِلَّ ) أي عداوة وشحناء ، ويقال الغلَّ الحسد .

( الفانطين ) أي اليائسين .

( لَعَمْرُكُ ) عَمْرُ وَعُمْرُ واحد ، ولا يقال في القسم إلا المفتوح ، ومعناهما الحياة .

( لَوَ اقح ) أَى ملاقح جمع ملقحة أَى تُلقح السحاب والشَّجر كَأَنَّها تُنتِيُّه ،

وُيقال لوَاقَع جمع لاقَع ، لأَنْها تحملُ السحاب وتقلبه وتصرفه ، ثمّ تحله ، فينزل وما يوضح هذا قوله تعالى : ( رسل الرّاح ُبشُرًا بين يدى رُحمته حتَّى إذا أقلَّتُ سحابًا ثقالاً ) أى حملت .

( مورون ) أى مقدر كأنه وزن .

( مَسْنُون ) أى مصبوب يقال سننتُ الشيء سَنًّا إذا صببته صبًّا سهلا ، وسُنَّ الماء على وجهك ويقال مسنون أى متغير الرائحة .

( مُتُوسِّمين ) أى متفرسين ، يقال توسمتُ فيه الخير إذا رأيتُ مِيسَم ذلك فيه والميسم والسمة العلامة .

( أُمُّنسِين ) أى المتحالفين على عَضَه (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل المقتسمين قوم من أهل المتحالفين على عَضَه قوا على طرق مكة حيث يمر بكم أهل الموسم فإذا سألوكم عن محمد صلى الله عليه وسلم فليقل يعضكم هوكاهن ، و بعضكم هو ساحر وبعضكم هو شاعر ، و بعضكم هو مجنون ، فهضوا فأهلكهم الله ومُشمُوا إللم المقتسمين لأنهم اقتسموا طرق مكة .

( مُشرقين ) أي مصادفين شروق الشمس أي طلوعها .

( نار السَّمُوم ) قيل لجهنم سموم ، ولسمومها نار ، والسموم نار تكون بين سماء الدنيا و بين السحاب وهي النار التي تكون منها الصواعق .

( نَصَب ) أَى تعب .

( وَجِلُون ) أَى خَاتُفُون .

ام ( يعرُّجون ) أَى يصعدون والمعارج الدَّرَج.

( يَقْنَطُ ) ييئس .

(رُكَكَا) هِي رُبُّ وكفت عن عمل الجر بما ، ولهذا وقع الفعل بعدها .

(كتابُ معلُومُ) أى مكتوب معلومٌ هو أجلها .

(شِيَع الْأُوَّايِن ) الشيعة الفرِّقة إذا اتفقوا على مذهب وطريقة ، وعلى هذا

<sup>(</sup>١) أى رميه بالأفك والمتان . ص

يكون المعنى ( في فِرَق الأوَّلين ) .

( آوْ ما ) هلًا .

( نسلكُهُ ) أى نُدْخله والضمير للكفر من قولك سلكتُ الخيط في الإبرة إذا أدخلنه فها .

( بُرُ ُوجًا ) نجوماً ، أو هي منازل النجوم .

( الْمُسْتَقُدمين ) المنقدمين منكر ولادة وموتاً .

( دا بر هؤلاء ) آخره ، والمراد أنهم يُستأصلون عن آخرهم .

﴿ سَكُر َ مِهِمْ ﴾ غَوايتهم التي أعتهم وجعلتهم يُفضُّون الذُّ كُرَّان على الإناث .

﴿ أَصِحَابُ ٱلْحِجْرِ ﴾ هم ثمود ، والْحَيْجُر واديهم ، وهو بين المدينة والشام .

### سورة النحل

﴿ أَرْذَلَ الْمُمْرِ ﴾ الْهَرَم الذي ينقص قوّته وعقله وُيصَيِّرهُ إلى الخرَف ونحوه . ﴿ أَثَاثًا ﴾ مناع البيت ، واحدها أثانة .

﴿ أَكْنَانًا ﴾ جمع كَنِّ ، وهو ماستر ووقَى من الحرِّ والبرد .

﴿ أَنكَانًا ﴾ جمع نِكْثُ (١) وهو ما نقض من غزل الشُّعر وغيره .

﴿ أَنْ تَكُونَ أَمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أَمَّةً ﴾ أَى أَزْ بد عدداً ومن هذا سمى الرَّبَا ﴿ أَوْ حَى رَثُبُكَ إِلى النَّحْلِ ﴾ ألهمها .

﴿ يَسْرِحُونَ ﴾ أى ترسلون الإبل غداة إلى الرعى .

(تُرِيحُون) تَرُدُّونها عشيًّا إلى مَراحِها .

( تَمْبِيدَ ) تحرَّكُ وتميل وقوله تعالى «وأَلْقَىٰ فى الأرضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمْبِد بَكُم ﴾ أى لئلا تميد بكم .

<sup>(</sup>١) مثل حمل وأحمال .

( تَخَوَّفُ ) أَى تَنقُّص .

( يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ ) أي يرجع من جانب إلى جانب .

( يَجْأَرُون ) أي ترفعون أصواتكم بالدُّعاء .

( تُسيِمُون ) أَى تَرْ عَوْن إبلَكُم .

(تِبْيَان) أَى تَفِيْال من البيان . قال أَبُو محمد : ليس فى الكلام مصدر على وزن تِفْيال مكسور التاء إلا حرفان هما تبيان وتِلْقاء فإنهما مصدران جاءا بكسر التاء . وأما الأسماء التى ليست بمصادر على هذا الوزن نحو تِمْيَال وتجفاف وتِبراك اسم موضع فهى مكسورة التاء وسائر المصادر بما يجىء على المثال فهو مفتوح التاء نحو تَمْشًاء وتَرْمًاء وما أشبه ذلك.

(حَفَدَةً ) أى خدمًا ، وقيل أخْتانًا ، وقيل أصهارًا ، وقيل أعوانًا ، وقيل ينو الرجل مَنْ نفعه منهم ، وقيل بنو المرأة من زوجها الأول .

( داخِرُون ) صاغرون أذلاء .

( دَخَلًا بينكم ) أي دغلاً وخيانة .

( دِفْء) ما استدَّفى، به من الأكسية والأخبية وغير ذلك .

( ذُلُلاً ) جمع ذَلُولُ ، وهو السهل اللين الذي ليس يصعب ، قال الله تعالى :

« فَاسْلُكَي سُبُل رِّبِكِ ذُللاً » أي منقادة بالتسخير .

(سَائِنًا لِلشَّارِ بِينَ ) أي سَهلا في الشرب لا يَشْجَى به شار به ولا يَغَصُّ إِ.

(سَكَرًا ) أي طعاما يقال قد جعلت لك سَكَرًا أي طعاماً قال الشاعر :

\* جعلْتَ عَيْبِ الأكرمين سَكَراً (١) \*

أى طعا وقيل سكرا أى خمرا ، ونزل هذا قبل تحريم الجمر .

 (١) الذي في اللسان قال أبو عبيدة وحده السكر الطعام ، يقول الشاعر : جعلت أعراض السكرام سكراً – أي جعلت ذمهم طعا لك . – ( السَّلَم ) بفتح اللام الاستسلام والانقياد ( وهو المراد هنا ) والسلم السلف أيضاً والسَّسلم شجر أيضاً واحدتها سَلَمة والسَّلم والسَّلم بتسكين اللام وفتح السين وكسرها الإسلام والصلح أيضاً والسَّلم الدلو .

( سَرابيلَ تقيكم الحرّ ) القُمُص .

( سرابيل تقيكم بأسَـكُم ) أي الدروع .

( السوء ) أى جهنم .

( الحسني ) الجنة .

( بشق الأنفس ) أي بمشقة الأنفس .

﴿ فَرْثُ وَدَم ﴾ الفرث ما كان في الكرش من السّرجين .

( كَظٰيمٍ ) حابس حزنه فلا يشكوه .

( كَلَّ على مولَاه ) أى ثقيل على وليه وقرابته .

( مَوَاخر فيه ) أى فواعل يقال تَحَرِّت السفينة إذا حرت فشقت المــا ، بصدرها ،

ومنه مخر الأرض أى شق المــاء لها .

( مُفُرَّطُون ) أى مقدَّمون معجَّاون إلى النــار ، وقيل مُفرَطُون أى م**تروكون** منسيُّون فى النار ، ومُفرِطون بكسر الراء مسرفون على أنفسهم فى الذنوب ومفرَّطون مضيَّون مقصَّرون .

( الهُون ) الهَوَ ان .

( واصباً ) أى دائما .

(لاجرم) حقا .

( يدُسّه في التُّراب ) أي يئدة ويدفنه حيًّا .

#### ت م

(أمرُ الله ) أي الساعةُ وعبرِ بالماضي لتحقق الوقوع .

( الرُّوح ) أي الوجي أو القرآن .

(خَصيم) أي مخاصم لر به منكر على خالقه إحياء الموتى بعد كونهم عظاماً رميا -

﴿ قَصْدُ السبيلِ ﴾ أي السبيل القاصد المستقيم وهو طريق الله ، وعلى هذا

يكون من إضافة الصفة إلى الموصوف يقال سبيل قصْد وسبيل قاصــد أي مستقيم . ( جائر ) أى غير مستقيم وهو طريق الشيطان .

( تُشَاقُون ) تُعادُون وتخاصمون .

( جَهْد أُ يمانهم ) أي غاية اجتهادهم فيها .

( يَأْخُذُهُ فِي تَقَلَّبُهُم ) يَقُولُ الشَّهَابُ النَّقلُّبِ الحُرِكَةُ إِقْبِلاً و إِدِباراً ، والمراد

يأخذهم حالة كوبهم متقلّبين في أسفارهم . ( ظَعْنَكُم ) الظَّعْنُ بفتح العين وسكونها الارتحال .

( رُوح القدس ) أي جبريل عليه السلام ، أضيف إلى القدس وهو الطهر ﴿ ﴿ .

والمراد الروح القدُس أي المطهر من الآثام .

( يُلْحدُون إليه ) أي يُميلون قولهم عن الاستقامة إليه .

( إِنَّهُ ليس له سُلْطان ) أَى تسلُّطُ وَولاية .

( غَير باغ ٍ ) أي على مصطر آخر ( ولا عاد ) أي مُتَعَدٍّ قدر الضرورة وسد الزمق .

### سورة الإسراء

( أَمَرُ نَا ) وَآمَرْ نَا بمعنى واحد ، أَى كَثْرَنا <sup>(١)</sup> وأَمَّرَنا بالتشديد جعلناهم أمراء ،

(١) ومنه مهرة مأمورة أى كثيرة النتاج. م

ويقال أمرناهم من الأمر ، أى أمرناهم بالطاعة إعذاراً وإنذاراً وتخويفا ووعيداً فنسقوا أى خرجوا عن أمرنا عاصين لنا .

- ( فحقَّ عليها القَولُ ) فوجب عليها الوعيد .
  - ( أوَّابين ) توابين .
  - ( وأُجْلِبُ عليهم ) اجمع عليهم .

( أَفَّ وَلا تُنْهِرْهُما ) الأف وسخ الأذن ، والنَّفُّ وسخ الأظافر ، ثم يقال لما يستثقل ويُضخر منه أفّ وتُفَّ له .

بستنفل و يصجر منه آف ونف له .

( واستَفْزِزْ ) أي استَخِف ِّ

( بأس ) أى شدة و يقال بُؤْس أى فقر وسُوء حال .

( تَقْفُ مَا لِيسَ لكَ بِهِ عِلْمٍ ) أَى تَتَبْعِ مَالا تَعْلِمُ وَلا يَعْنِيكَ .

( تبذير ) أى تفريق ومنه قولم بذرت الأرض أى فرقت البذر فيها أى الحب ، والتبذير في النفقة الأسراف فيها وتفريقها في غير ما أحل الله وقوله تعالى : ( إن المبذّرين كانوا إخوان الشّياطين ) والأخوّة إذا كانت في غير الولادة كانت المشاكلة والاجتماع في القعل كقولك هـذا الثوب أخوهذا أى يُشبهه، ومنه قوله تعالى ( وما تُربهم من آية إلا هي أكبر من أختها ) أى من التي تشبهها وتُهافيها .

( تَخْرِق الأرض ) أي تقطعها أي تبلغ آخرها .

( تهجَّد )ی اسهر ، وهَجَد نام .

( تبيعا ) أى تابعا طالبا .

( ولا كُنِدٌ ر تبذيراً ) أي تسرف إسرافا .

(تخافت بهما) أى تُحفْها .

( تسع آياتٍ بينات ) خروج يده بيضاء من غير سوء أى من غير برص . والعصا والسنون . ونقص من الثمرات . والطوفان . والجراد والقمَّل والضفادع . والدم .

( جاسُوا ) أي عاثوا وقتلوا وكذلك حاسوا وهاسوا ·

( حاصِب ) أي ربح عاصف ترمى بالحصباء وهي الحصا الصغار .

( حَبَتْ رَدْنَاهِم سَعَيراً ) يَقَالِ خَبَتَ النَّارِ تَخْبُو إِذَا سَكَنْتَ .

(خَلِاَلُ الدَّيْلِ ) أَى بين الدَّيَارِ ، وخَلال مُحَالَّة أَيْضًا أَى مصادقة وكَقُولُه ( لا بيع فيه ولا خَلال )خلال السحاب وخاله واحد الذي يُخرج منه المطر .

( خِطْأً كبيراً ) إثماً عظيما يقال خطىء وأخطأ واحد إذا أثم وأخطأ إذا فاته الصواب .

( دُلوكِ الشمس ) ميلها وهو عند زوالهـا إلى أن تغيب ، يقال دلـكت الشمس إذا مالت .

( رَجلكِ ) أَى رَجَّالتك .

( رُفاتاً ) وفُتاتا واحد ، ويقال الرُّفات ما تناثر من كل شيء كبلي .

( ز بُور ) بمعنى مفعول ، من زبرت الكتاب أى كتبته .

( الشجرةَ الملعونة ) هي شجرة الزقّوم .

(شَاكِلَتِهِ ) ناحيته وطريقته ، ويدل على هذا قوله ( فربَكُم أُعْلَمُ عُن هو أهدَى سبيلا ) أى طريقاً و يقـال على شاكلته أى طبيعته وخليقته وهو من الشكل يقال است علي شكلي وشاكلتي .

(ضِيْف )ضمف الشيء مثله ، ويقال مثلاه ، وقوله (ضِيْف الحياة وضِيْف المهات ) أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، والضَّعف من أسماء العذاب ، ومنه قوله ( قال لـكللِّ ضِعف ؓ) . (طائرة في عنقه) قبل طائرة ما عمل من خير وشر، وقبل طائره حظه الذي قضاه الله له من خير وشر، فهو لازم عنقة ، يقال لسكل ما لزم الإنسان قد لزم عنقه، وهذا لك في عنقى حتى أخرج منه، وإنما قبل للحظ من الخير والشر طائر لقول العرب: جرى لفلان الطائر بكذا وكذا من الخير والشر على طريق القال والطّيرة وخاطبهم الله عز وجل بما يستعملون وأعلهم أن ذلك الأمم الذي يجعلونه والطّائر هو يلزم أعناقهم، ومنه (ألا إنما طائرهم عند الله) .

( ظَهِيراً ) أي عوناً .

﴿ غُسَقِ اللَّيلِ ﴾ ظلامه .

﴿ فَتِمِلاً ﴾ القشرة التي في بطن النواة .

﴿ قَاصَفًا مِن الربحِ ﴾ ريحاً شديدة تقصف الشجر أي تكسره .

﴿ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالمَلائكَةِ قَبِيلاً ﴾ أى ضميناً ، ويقال مقابلة أى معاينة .

( قَتُوراً ) أَى ضَيِّقًا بخيلا .

( وقُرْآنَ الفَجْر ) أَى مايقرأ به فى صلاة الفجر .

(كَيْنَفًا ) أى قطعا ، والواحدة كَيْنْفة ، وكَيْنْفًا بَسْكَيْنِ السبنِ ويجوز أن يكون واحدًا ويجوز أن يكون جمع كِيْنْفة ، مثل سِدْرة وسِدَر .

( لفيفاً) أي جميعاً .

( مَلومًا تَحْسوراً ) أى تلام على إتلاف مالك . ويقال يلومك من لا تعطيه وتبقى محسوراً أى منقطعاً عن النفقة والتصرف بمنزلة البعير الحسسير الذى قد حسره السفر أى ذهب به بلحمه وقوته ، فلا انبعاث به ولا قوة .

( مُثَّرْفُوها ) الذين نُعَّمُوا فيها أى فى الدنيا فى غير طاعة الله عز وجل

( مُبْصِرةً ) اى مُبْصَراً بها

ِ ( نفيراً ) نَفَراً ، والنَّفير القوم الذين يجتمعون ليصيروا إلى أعداً مهم فيحار بوهم ( نجوْی ) أی بِــرار ، ونجـوی متناجـون ، وقوله ( و إذْ هم نجوْی ) أی متناجـون أی پُسـارر بعضهم بعضاً

. ( نأى بجانبه ) أى تباعد بناحيته وقربه ، وتباعد عن ذكر الله ، والنأى البعد ويقال النأى الفراق و إن لم يكن ببعد ، والبعد ضد القرب

(لاخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَتُهُ ) لأستأصلنهم ، يقال احتنك الجرادُ الزرع إذا أكله كلَّ ويقال هو من حَنَك دابته إذا شد حبلا في حنكها الأسفل يقودها به ، أي لافْتادنَّهم. كن يشاتُ :

(يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُم) أَي يَعْظُم فِي نَفُوسُكُمْ .

( يَنْزَغ بينهم ) أَى يُفسد ويُهمِيج .

(ينبوعاً ) يَفْعُول مِن نَبع الماء إذا ظهر -

( يتبَّروا تتبيراً ) يدمروا ويخربوا ، والتَّبار الهلاك · ( 'يُنغِضُونَ اليكردوسَهم )أى يحركونها استهزاء منهم

( يُزْحِي ) يسوق ·

#### تمـــة

( الكرَّة ) الدولة والغلبة

( ليسُونُوا وجوهَــكم ) أي ليجعلوا آثار الذلة والــكما بَهُ بادياً عليها

( منشوراً ) مبسوطاً غير مطوى

( مَدْحُوراً ) مطروداً من رحمة الله

( ولا تجعل يدَك مغلولةً إلى عُنقِك ) هذا تمثيل لمنع الشحيح

( القِسْطاس ) الميزان صغيراً أو كبيراً ، أو القِبَّان

( مَرَحاً ) المرح شدة الفرح والنشاط ، والمِراد لا تمش مختالا مُعْجَباً بنفسك.

( يَسْتَفِزُّ ونَكَ ) يزعجونك بعداوتهم ومكرهم .

( قرآن الفحر ) أى صلاة الفجر ، وسميت كذلك لطول القراءة فيها .

(سُلطاناً نصيراً) أى حجة تَنُصرنى على من تأبَّى أن يستمع لدعوتى أو مُلكًا وعزًا قوياً يكون به نصر الإسلام على الكفر والظهور عليه :

( مَثْبُوراً ) قال الفراء : مثبوراً أى مصروفاً عن الخير ، من قولهم ما ثَبَرَك عن هذا ، أى مامنعك وصرفك .

(مُكُثُ) تُؤَدة و تَثَبُّت.

# مقرر السنة الخامسة

### سورة الكهف

﴿ أَبْصِرْ بِهِ وأَسْمِعِ ﴾ أي ما أبصَرَهُ وأسمعه .

(أعثرنا عليهم )أطلعنا عليهم .

(أُسَفاً) غضباً .

( أَسَاور ) وأُسْوِرة وأَسُورُة جمع سِوار وسُوار وهو الذي يلبس في الذراع من

ذهب ، فإن كان من قضة فهو قُلْب وجمعه قِلَبة و إن كان من قرون أو عاج فهو مَسَكة .
 وجمعها مَسَك .

(أرائك )أسرّة في الحجال واحدها أريكة .

( أُفرِغ عليه قِطراً ) أَى أَصْبُب عليه نُحاساً مذابا

( اصبرُ نفسك مع الذين يَدْعُون ربهم ) أى احبس نفسك عليهم ولا ترغب عنهم إلى غيرهم.

( إَسْتَبَرَقَ ) ثَخِينَ الديباجِ وهو فارسي معرب .

﴿ ارتدًا على آثارهما قصصاً ﴾ أي رجعا يُقصَّان الأثر الذي جاءا فيه .

( إَمْراً ) أَى عجباً ويقال داهية .

( باخع ْ نفسك ) أى قاتل نفسك .

( بعثْنَاهم ) أي أحييناهم .

( الباقياتُ الصالحاتُ ) الصلوات الخمس وقيل سسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا

الله والله أكبر .

( بَارِزَةً ) ظاهرة أى ترى الأرض بارزة ليس فيها مستظّل ولا مُتفَيَّا <sup>(1)</sup> ويقال<sup>(۲)</sup> للأرض الظاهرة البراز .

(بَرَ اورُ ) تمايل ولذلك قيل للكذب زور لأنه أُمِيل عن الحق .

( تقرِ ضُهم ) أَى تخلفهم وتُجاوزهم .

( تَذْرُوهِ الرِّياحِ ) تُطيره وتفرقه .

( تَخَذِتَ ) وَإَنْخَذَتَ بَمْعَنَى وَاحَدُ .

( تَنْفَد) تفني .

( تُمارِ فيهم ) تجادل فيهم .

( تُرهقنی (۳) ) تغشنی .

(جُرُز) وجُرْز أرض غليظة لا نبت فيها ويقال الأرض الجُرُز التي تُحرق ما فيها من النبات وتُبطله يقال جَرُزت الأرض إذا ذهب نباتها فكا نها قد أكلته كما يقال رجل جروز إذا كان يأتى على كل مأكول لايبقي شيئا وسيف جُراز يقطع كل شيء وقع عليه ويُهلكه وكذلك السَّنة الجروز التي أتت على كل شيء فأبادته.

( جِدار ) أي حائط وجمعه جُدُر .

(حفَفْناها بنَخْل ) أطفناها من جوانبهما والحفاف الجانب وجمعه أُحِفَّة .

<sup>(</sup>۱) السنظل مكان الظل وهو ما لم تكن عليه الشمس ، والمنفيأ مكان المنيء به والمنيء كل ما كانت عليه الشمس فرالت عنه . م

<sup>(</sup>٢) أى لفظ بارزة . م

<sup>(</sup>٣) الإرهاق أن تحمل الإنسان على ما لا يطيقِه . وفي مفردات الراغب رهقه الأمر. غشيه بقهر . ص

ا (حِمِنَّة ) مهموز، ذات حَمَّاًه (١) ، وَحَمِية وحامية بلاهمز (٢) أى حارّة.

( جُقُبا ) أى دهراً ، ويقال الحقُب ثمانون سنة .

( حُسباناً ) أي مرامي ، واحدها حسبانة .

( حولا ) تحويلا .

(خَاوِية على عُروشها) أي خالية ، قد سقط بعضها على بعض .

( الرقيم ) لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف ، ونصب على باب الكهف ، حوالرقيم الكتاب وهو فَعِيل بمعنى مفعول ، ومنه ( كتاب مرقوم ) أى مكتوب ، حويقال الرقيم اسم الوادى الذى فيه الكهف .

( ربطْنا عَلَى قُلوبهم ) ثَبَّتنا قُلوبهم ، وألهمناهم الصبر .

(رُحْمَا) أَي رَحْمَة وَعَطَفًا.

( زَلَقاً ) الزَّلَق الذي لا تثبت عليه القدم .

﴿ زُبَرِ الحديد ) أي قطع الحديد واحدتها زبرة .

ُ (رَاكِيةَ ) وَرَكِيَّة قَرَى مِهِمَا جَمِعًا ، وقيل نفس زاكية لم تُدنب قط وَرَكَيَّة أَذنبت ثم غفر لها ، قال أبو عمرو الصواب زكتية فى الحال وزاكية فى غد، ، فالاختيار زكيَّة .

(سبب) ما وصل شيئًا بشىء ، وقوله تعالى : ( وَآتَيناه مَنَ كُلَ شَىء سببًا ) أى وُصلة إليه وأصل السبب الحبل ، قال تعالى : ( فليمدُدُ بسبَبٍ إلى السَّماء ) أى بحبل إلى سقف بيته ثم ليخنَّى نفسه فلينظر هل يُذهبنَّ كيدهُ ما يُغيظ.

(۲) قرأ بها شاى ، ولا تعارض بين القراءتين لجواز أن تكون العين فها
 الأمران — الطين والحرارة . م

<sup>(</sup>١) من قولهم حمثت البُّر إذا كانت فيها الحأة ، أى الطين الأسود . م

(السُّدَّيْن) والسُّدِّين – يقرآن جميعاً ، أي جبلان ، ويقال ما كان مهدوداً

خِلقة فهو سُد بالضم ، وما كان من عمل الناس فهو سَد بالفتح .

( سَرَبا ) أى نهرا<sup>(١)</sup>.

( سُرادقُها) الشُرادق الخُجُب التي تسكون حول القُسْطَاط.

( سُندس ) رقيق الديباج، والاستَبْرَق صفيقة .

( شطَطًا ) أي جَوْرًا وغلواً في القول وغيره .

( الصَّدَفين ) والصَّدْفين ناحيتي الجبل ، قال تعالى ) حتى إذا ساوى بين الصَّدَفين ) ويقرأ الصَّدْفين ، أي ما بين الناحيتين من الجبلين .

( صُنْعًا ) — وصنيعا أى عملا ، والصنع والصنيع والصنعة ، بمعنى واحد ، وقوله تعالى ( وهى تمر مرّ السحاب صُنْعَ الله ) أى فِقْل الله .

( ضربْنا على آذانهم في الكهف )أي أنمناهم ، وقيل منعناهم السمع .

( عضُدًا ) أي أعوانا ، ومنه قولهم قد عاضده على أمره إذا أعانه عليه .

(عرضْنا جهتّم يومئذ للكافرين عَرْضا) أظهرناها حتى رآها الكفاريقال عرضتُ الشيء أظهرته ، وأغرض لك الشيء ظهر ، ومنه قول عمرو بن كلثوم :

وأعرضتِ الىمامة واشمخَّرت كأسياف بأيدى مُصْلِتيناً

﴿ عِوجاً ﴾ أى اعوجاجا فى الدين ونحوه ، وعِوَج ميل فى الحائط والقناة ونحوهما

(غَوْرا) أَى غائرا، وصْفُ بالمصدر .

( فجوة ) أى متَّسع (٢)

( فُرطا ) أى سَرَفا وتضييعا . أ

(٢) فيه تهكم على حد قوله تعالى ، ( فبشرهم بعذاب أليم ) . م

<sup>(</sup>١) قال صاحب المختار ، السرب - الطريق في الأرض . م

( الفردَوس ) أي البستان بلسان الروم ،

(كَمْهُف) غار في الجبل.

( مَوْ بَقَا ) أَى موعدا ، ويقال مَهْلَـكا بينهم وبين آلهتهم ، ويقال مو بق واد في جهم .

(مصرفاً) أي معديلا .

( موئلا ) أى منجى ، ومنه قول على عليه السلام وكان درعه صدرا بلا ظهر ، فقيل له لو أخرزت ظهرك ، فقال إذا ولّيتُ فلا وألّت ، أى إذا أمكنتُ من ظهرى فلا نحوت .

( نَجْمَعُ البحرين ) أي العذب والملح .

(مُلْتَحَداً )أى ملجأ يميل إليه فيجعله حرزا

(المُهُل) هو دُرْدِی الزیت ، ویقال ما أذیب من النحاس والرصاص وما أشبه ذلك .

(مُرْ تَفَقّاً ) متّـكاً عليه ، والاتكاء الاعتماد على المرفق .

( مِرِفقاً ) وَمَرْ فقا جميعاً — ما يُرتفق به ، وكذلك مَرْفق الإنسان ومِرْفقه ومنه من يجمل المرْفق بفتح المبم وكسر الفاء من الأمر، والمرْفق من الإنسان .

( نغادر ) نترك ونخلف ، يقال غادرت كذا وأغدرُته إذا خلفته ، ومنه سمى

الغدير لإنه ماء تخلفه السيول .

( كنكرا) أي منكرا .

( نُزُلا ) النُّزُل ما يقامالضيف ولأهل العسكر (١)

 <sup>(</sup>١) قال صاحب المختار الفجوة = الفرجة والمتسع بين الشيئين، ومنه قوله :
 ( وهم في فجوة منه ) . م

( الوَصِيد ) هو فِنَاء البيت وقيل عتبة الباب.

(وَرِقِكِم) أَى فِضَّتُكُم .

( وراءهم مَالِثُ ) أى أمامهم ، وورا. من الأضداد ، يكون بمعنى خَلْف و بمعنى أمام قال أبو عمرو : فأما قوله : ( وَ يَكُنْفُرونَ بما ورا.هُ ) أى بما سواه .

ُ ( هَشِياً ) ما يبس من النبت وتهشّم ، أى تكسر وتفتّت ، وهَشمْتُ الشيء أى كسرته ، ومنه سمى الرجل هاشها ، وينشد هذا البيت :

عَرُو العُـــلا هشم التَّريد لقومه ورجالُ مكهَ مُسْيَنُون عِجاف<sup>(۱)</sup> كان اسمه عمراً ، فلما هشم الثريد سمى هاشماً .

( يَنْقَضَّ ) أي يسقط و يتهدم ، وينْقَاضّ — ينشق وينقلع من أصله .

( يظهَرُ وه ) يعلوه ، يقال ظهر على الحائط أي علاه .

( يُمُوج ) أَى يَضَطَّرِب ، ( وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يُومِثَذِ يَمُوجُ فَى بَعْضَ ) أَى يُختلط بَعْضُهم بَعْضَ مَقْبَلِين ومَدِّر بِن حيارى .

( يُشعِرنَّ ) يعلمنَّ .

( يُحاورُه ) يخاطبه ، يقال تحاوَرَ الرجلان إذا ردَّ كل منهما على صاحبه ، والحاورة الخطاب من اثنين فما فوق ذلك .

( يقلُّب كُنَّيه على ما أَنْفَق فيها ) أى يصفّق بالواحدة على الأخرى كما يفعل المتندم الأسيف على ما فاته .

( يضيِّفُوهما ) أي ينزلوها منزلة الأضياف .

 <sup>(</sup>۱) مسنتون من أسنتوا : أجدبوا . عجاف جمع أعجف (على غيرقياس) وهو الهزيل م.
 (۸) مسنتون من أسنتوا : أجدبوا . عجاف جميد)

#### تتم\_\_ة

( لَيُدحضُوا ) أي ليريلوا ويبطلوا .

(غَداءَنا) طعامنا ، والغداء الطعام بعينه ، وهو ضد العشاء ..

( قَصَصاً ) قال الزجاج القصص اتباع الأثر ، والعني على هذا : رجَمًا يِنْبَمَانِ

آ بُارهما اتِّباعاً.

( يَأْجُوجِ وَمَأْجُوجٍ ) جيل من ولد يافث بن نوح عليه السلام .

(رَدْماً) جداراً وحاجزاً حصيناً . ( قطْراً ) نُحاساً مذاراً .

# ســورة مريم

(أجاءهَا المحاض) جاء بها ، ويقال ألجأها .

( اَنْتَبَدَتْ مَن أَهَلَهَا ) أَى اعْتَرَلْتُهُم نَاحِيَةً ، وَيَقَالَ قَمَدَ نُبُدَّةً وَنَبَدْةً أَى ناحِمةً .

( َبَغِيًّا ) أى فاجرة .

( ُبكِيًا ) جمع باك ، وأصله بُـكُويا ، على فَدُولِ ، فأدغت الواو فى الياء ، فصارت بُـكيًّا .

( تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ) أي تُزْعِجهم إزعاجاً.

( جَنِياً ) أَى غَضاً ، ويقال جنياً أَى مجنياً ظرياً .

(حِيْمِيًّا ) أي على الرُّكب ، لا يستطيمون القيام بما هم فيه ، وواحدهم جاث .

( حَنَانًا من لَدُنًا ) أي رحمة من عندنا، قال أبو عمرو عن ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل ، ( حنانًا من لدُنًا ) أي هيمية قال كل من رآه هابه ووقَّره .

( حَفِيًّا ) بَارَّا مَعْنَيًّا .

( رِنْیاً ) ہموزۃ ساکنۃ قبل یاء، مارأیت علیه من شارۃ وہیٹۃ ، وریّا بغیر همز یجوز أن یکون علی المعنی الأول ، ویجوز أن یکون علی الرّی ، أی منظرهم عُرتو من النعمة ، وَزِیّا بالزای ، أی هیئة ومنظراً ، وقد قرّت ہذہ الثلاثة الأوجه .

﴿ رِكَزاً ﴾ أى صوتاً خفيًا .

( عُتِيًا ) وعِتِيًا ﴿ بِمعنى واحد ، وقوله تعالى ( قد بلغتُ من الكبر عِتِيًّا ) ؛ أى يُسِّا ، وكل مبالغ فى كبر أو كفر أو فساد فقد عتا وعما ، عِتيًّا وعُتُواْ وعِسِيًّا وعُسُوًّا.

( فَرَّيا ) أي عجباً ، ويقال عظما .

﴿ فَصِيًّا ﴾ أى بعيدا .

﴿ لَدًّا ﴾ جمع ألدًّ ، وهو الشديد الخصومة .

( الحض ) هو تمخص الولد في بطن أمه ، أي تحركه للخروج ﴿ ١٠٠١

( مِلِيًّا ) أي حينا طويلا .

﴿ مَأْتِيًّا ﴾ أَى آتيا ، مفعول بمعنى فاعل .

( ندِيّا ) مجلسا

﴿ نِسْيًا ۚ مَنْسَيًا ﴾ النَّسْى الشيء الحقير الذي إذا ألتي نسى ولم يلتفُ }إليه . ﴿ وَفُدًا ﴾ رُكِنا على الأبل ، واحدهم وافد .

CALLERY

( وُدًا ) أَى محبة ، وقوله تعالى ( سيجْعَل لهم الرَّحَنُ وُدًا ) أَى محبة فَى تَلوب العباد ، قال أبو عمرو قال ابن عباس رضى الله عنهما وقد سئل عن هذا ، قال نزلت في على بن أبى طالب رضى الله عنه ، لأنه ما من مسلم إلا ولعلى في قلبه لحبّة .

( ورْدًا) مصدر وَرَدَ يرد وِرْدًا ، وفي التفسير ، ( ونسوق المجرمين إلى جهنم بورْدًا ) أي عطاشا .

(طُونِ عَجِيل ١٠) يِ الرياد المارة ال

### تتم\_ة

( وَهن العظمُ ) أي ضعف ، وخص العظمِ لأن به قَوَام البدن .

( اشتعل الرأسُ شَيْمًا ) أي انتشر الشيب في رأسي كما تنتشر النار وتَتَفَرَّق.

( الموالى ) عصبته من إِخْوته و بنى عمه .

( سَميًّا ) مسمى باسمه .

( َسَرِيًّا ) نهرا صغيرا ، وهذا عند الجمهور ، ويؤيده ما ورد عن النبي

صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن السَّرى فقال : هو الجدول ، وقيل سيدا كريما يعنى عيسى بن مريم وهو رأى الحسن .

( صِليًّا ) دخولا .

( مردًّا ) مرجعاً وعاقبة .

( إدًّا ) أي أمرا فظيعاً .

( يتفَطَّرن ) يتشفقن .

## سورة طه

(آنَسْتُ) أبصرت.

( أوجس فى نفسه خِيفَةً ) أحس وأصمر فى نفسه خوفا .

(أَهُشُّ بها على غنمي) أضرب بها الأغصان ليسقط ورقها على غنمي فتأكله.

(أررى ) عوبى وظهرى ، ومنه فآزره ، فأعانه .

(آناء الليل) ساعاته ، واحدها أنَّى وإنَّى وأنَّى .

( أَمْشَلُهُم طريقةً ) أعدلهم قولاً عند نفسه .

( أَمْتًا )<sup>(1)</sup> ارتفاعا وهبوطا ويقال نَبْكا ، النَّبْك الروابي من الطين .

(١) الأمد المكان المرتفع، ويظهر أن الشارح شرح ( عوجا وأمتا )

( أُخفيها ) أسترها وأظهرها أيضاً وهو من الأضداد من أُخْفَيت ، وأُخْفِيها أُغلهرها أيضاً لاغير من خَفَيْت (١) .

( بال ) حال .

( تَحْهَرُ بالقول ) أي ترفع صوتك .

( تَوْ دى ) تهلك .

( تَنْبِياً ) تفترا .

( نظماً ) تعطش .

( تَضْحي ) تبرُز للشمس فتحد الح

ر عنی طرور مسلس مسابط استور. ( نامهٔ ناکه هار مین کافه شد مسابط استور

( تَصْنَعَ عَلَى عَيْنَ ) أَى تَرْبِي وَتَعْذَى بَمْرَأَى مِنْ ، لا أَكْلُكُ إِلَى غَيْرِي .

( الثُّرِي ) النراب النَّديّ ، وهو الذي تحت الظاهر من وجه الأرض .

( حَشَعَت الأصواتُ ) أى حَفَتَتْ ، وقوله تعالى : ( وَرَى الأَرْضِ حَاشِعَةً ) أى ساكنة مطمئنة .

( دَرَكا ) لحاقا .

( سنُعيدُها سيرتَها الأولى ) سنردها عصاً كما كانت .

( سُوَّلك ) أى أمنيَّتك و طَلبتك .

( سُوى ) إذا كسر أوله أو ضم قصر ، و إذا فتح مد ، كقوله تعالى :

( إلى كلة سواء بيننا و بينكم ) أَى عَدْل ونَصَف ، يقال دعاك إلى السَّواء فَاقْبِل ، أَى إِلَى النصفَةَ ، وسواء كل شيء وسطه ، وقوله تعـالى : ( مكاناً سُوَّى وسوى ) أى وسطا بين الموضعين .

<sup>(</sup>١) المختار فيه الأمم العكس ، فأخنى بمعنى كتم وستر ، بحلاف حنى فإنها بمعنى ستر وأظهر ، فهى من الأصداد , م

( شُتَّى ) مُحَدَّلُفَةً ، وقوله تعالى: ( من نبات شتَّى ) أي مُحَدَّلُفُ الأَلُوانِ والطعوم .

( شجرة الخلد ) أي من أكلَ منها لا يموت .

(صنّا) ذكر أبو عبيدة فيه وجهين : أنوا صفّاً أى صفوفاً ، والصف أيضاً النُصَلَّى الذي يُصلّى فيه ، وحكى عن بعضهم ، ما استطعت أن آتي الصف اليوم أى المُصَلَّى .

( صَفْصِفًا ) أى مُستوًى من الأرض أملس لا نَبات فيه .

(ضَنْكا) أي ضيقاً .

(طَغَى) ترفّع وعلا حتى جاوز أو كاد ، ومنه ( ولما طغى الماء ) أى علا وجاوز أوكاد .

( بطريقتكم المُثلَى ) أى بَسُنَتَتِكُم ودِينكُم وما أنتم عليه ، والمُثلَى تأنيتُ الأمثل ·

( طِوی وطُوی ) یقرآن جمیعا ، ومن جعله اسم أرض لم یصرفه ومن جعله اسم الوادی صرفه لأنه مذكر ، ومن جعله مصدراً ، كقولك ( نادیته طُوی و ثِنَّی ) أی مرتین صرفه أیضاً .

( ظلْتَ عليه عاكِفاً ) يُقُال ظلَّ يفعلكذا إذا فعله نهاراً ، وبات يفعلكذا إذا فعله ليلا .

( عاكفين ) مقيمين .

( عَنَتِ الوجوةُ ) أي استأسرت وذلَّتْ وخضعت

ال ﴿ وَمُوماً ﴾ رأياً معزوماً عليه

( عُقْدةً من لسانى ) أى رتَّةً كانت فى لسانى ، أى حُبْسة قال أبو عمر : سمعت المبرد يقول طول السكوت حُبسة

( العُلى ) جمع عُليا .

﴿ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ ﴾ أى صورة لاروح فيها ، إنما هي جسد فقط ، والنَّحُوار

قال أبو عمر أصحاب الحديث يقولون ؟ إن الله جعل الْخُوار فيه ، كانت الريح تدخل فيه نيسم له صوت .

( قَبَسِ ) أَى شعلة من النار .

( قبضتُ قبضةَ ُ أَنَّ الرَّسُول ) يقول أخذت ملء كني من تراب موطىءً فرس جبريل عليه السلام ، وتَقَرَّ أُ قبصتُ قبصةً أي أخذت بأطراف أصابعي .

( قاءاً صَفْصَفاً ) مستوى من الأرض أملس.

( مَارَبُ أُخْرَى ) أَى حوائج واحْدَهَا مَارَ بَهُ وَمَارُبَةَ وَمَارِبَةَ .

('مَساسُ) أي مماسَّة ومخالطة .

( لَنَدْسِفَنَهُ ) أَى لَطَيْرِنهُ وَلَدْرِّينهُ فِي البحر .

( لَنُحَرِّقَنَّهُ ) بالنَّارِ ، ونحرِّقنَّه نَبْرُدَنَّهُ بالمبارد.

( نُهَى) عقول ، واحدها نَهْية .

( وَسُوسَ إليهِ الشيطان ) ألتى فى نفسه شراً ، يقال لِماً يقع فى النفس من عمل الخبر إلهام من الله عزّ وجل ، وإما يقع من عمل الشهر ومالا خير فيه وَسُواس ، ولما يقم من التقدير الذى لا على الإنسان ،

ولا له خاطر .

( وَذِيرًا مِنْ أَهْلِي ) أصل الوزارة من الوزر وهو الحمل ، كَانَّ الوزير يحمل عن السلطان الثَقَّل

( وزِّر ) أَى إَنْم ، وقوله تعالى : « فإنهُ يحمِلْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وزْرا » أَى حملاً تقيلاً من الإنم .

( نَمْسًا ) أي صوتًا خفيفًا . قيل صوت الأقدام إلى المحشر .

(هَدًّا) سقوطاً .

<sup>(</sup>١) المراد بالقبضة القبوض فهو من تسميه المفعول بالمصدر . م

( هَضْما ) نقصا ، يقولَ ( فلا يخافُ ظُلْمًا ولا هَضْما ) أى لا يُظْلَم بأن يحمل ذنب غيره ولا يهضم فينقص من حسناته ، يقال هَضَمهُ واهتَضمه إذا تَفَصَهُ حَقَّهُ .

ب غيره ود يهضم فينقض من حصاله ، يقال قديمة والمستعمة إن السلام . ( يَقْرُكُ عَلَيْنَا ) يعجل إلى عقو بننا . يقال فَرَط يفرُط — إذا تقدم أو تعجَّل

( يموط ايذا اشتطَّ ، وفرَّظ ُيفرَّط إذا قصَّر . وأفرط 'يفرط إذا اشتطَّ ، وفرَّظ ُيفرَّط إذا قصَّر .

(يُسْحِتَكُم) أيهلك ويستأصِلكم.

( َيَبَساً ) يابساً .

( يتخافتُون ) يتساررُون .

( يَنْسَفُهَا رَبِّي نَسْفًا ) يقلعها مِن أصلها ، ويقال ينسفها يُذَرِّيها ويطيُّرها .

#### تمـــة

( أَطْرَافَ النَّهَارَ ) أَى أَوَّله وآخره ، وجمع لأمن الْإلباس .

( جَناحَكُ ) جنبك .

( تابوت ) الصندوق .

( عَلَى قَدَرٍ ) أى مقدار من الزمن يناسب الرسالة ، وهو أر بعون سنة .

( سَلَكَ لَكُمْ فِيهِا سُبُلًا ) جعل لكم فيها طُرُقا .

( ُنُوْ رُرَك) تختارك .

( فَطَرِنا ) خلقَنا .

( بَمَلْ كَنِيا ) بَقُدُرْتِنا وأَمْرِنا ، وهو مُثلَّث الميم .

( يَخْصِفان ) يلزقان ( وقد مرّ شرحها في سورة الأعراف بإفاضة ) .

# سورة الأنبياء

( آذَنَتُكُم على سواء ) أعلمت كم فاستوينا فى العلم : قال الحارث بن حِلَّزة . آذَنَدُنْنَا بَيْنَهِبُ أَسْمَاهُ رُبُّ ثَاوِ كُمِلُ مِنهُ النَّوَلَهُ<sup>(1)</sup> ( أفّ ليكم ولما تعبُدُون ) أى تلفاً ليكم ، ويقال نَتْناً ليكم .

( تَبُهْتُهُمُ ) تفجؤهم .

( تقطُّعُوا أمرَهم بَينهم ) أي اختلفوا في الاعتقاد والمذاهب.

(جُذَاذاً) فُتَاتاً (٢٠) ومنه قيل للسويق اَلجذيذ: يعنى مستأصَلين مهَلَكين ، وهو جمع لا واحد له ، مثل الحصاد مصدر ، ويقال جذَّ الله دابرهم أى استأصلهم .

( حاق بهم ) أحاط بهم ، قال أبو عمر : حاق بهم أى حقَّ عليهم .

( حَصيداً خامدين ) معناه والله أعلم أنهم حُصدوا بالسيف والموت . كما بحصد الزرع ، فلم يبق منهم بقيّة ، وقوله تعالى ( منها قأمٌ وحصيدٌ ) أى القرى التي أهلكت منها قائم أى قد بقيت حيطانه ، ومنها حصيد قد انمحى أثره .

(حدَب) نَشْز ونَشَز من الأرض أي ارتفاع .

(حَصَب جهنم) حطب جهنم ، وكل شيء ألقيته في النار فقد حصبتها به ، ويقال حصب جهنم حطب جهنم بالحبشية ، قوله بالحبشية إن كان أراد أن هـنـ فا الكامة حبشية وعربية بلفظ واحد فهو وجه ، أو أراد أنها حبشية الأصل تحمِيمًا العرب فنطقت بها فصارت عربية حينتذ فذلك وجه أيضاً ، وإلا فليس في القرآن غير العربية ، ويقال حَضَبُ بالضاد العجمة ، وهو ما هُيِّجتُ به النار وأوقدت .

<sup>(</sup>١) آذنتنا – أعلمتنا ، اليين – الفراق ، ثاو – مقيم ، الثواء – الإقامة . م

<sup>(</sup>٢) فتات الشيء ما تكسر منه . م

( حَسِيسَها ) صوتها .

( ذا الكفل ) لم يكن نبياً ، ولكن كان عبداً صلحاً تكفل بعمل رجل. صالح عند موته (1) ، وقيل تكفل لنبي بقومه أن يقضى بينهم بالحق ففعل ، فشي ذا الكفل.

( ذا النون ) هو يونس عليه السلام لابتلاع النونَّ إياه فى البحر ، والنون. السمكة ، وجمعه نناَن .

( رَتْمًا فَهَتَقَناهُما ) قبل كانت السَّمُواتُ سَمَّاء واحدةً والأَرْضُونَ أَرْضًا واحسدة ، فَهَتَهَما الله بالهواء الذي جعل بينهما ، وقبل نُتِيَّقَت البَّماء بالمطر والأَرْضِ بالنبات .

( السَّجِلِّ ) الكتاب أى الصحيفة فيهـا الكتاب ، وقيل السَّجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم .

(شاخصةً أبصار الذين كفروا ) أى مرتفعة الأجفان ، لا تـكاد تطرِف من هول ماه فيه .

( الفَزَع الأكبر ) قال على كرم الله وجهه : هو إطباق باب النــار حين. تُغُـّلق على أهلها.

( فِجاجاً ) أَى مِسالكِ ، واحدها فَيِّ ، وكل فتح بين فَجَّين فهو فج .

( قصَمنا ) أهلكنا والقصم الكسر.

ا ( كُـفران ) جحود النعمة .

( لَبُوس ) دروع تكون واحِداً وجمعا .

(مُشفِقُون ) خائفون .

 <sup>(</sup>١) هذا رأى الأشعرى ومجاهد ، وقال الحسن والأكثرون إنه من الأنبياء ،
 وهذا أقرب لأنه معطوف علمهم معدود مهم .

( نَفُحة من عذاب ربك ) النفحة الدُّفعة من الشيء دون معظمه .

﴿ نَفَشَتْ فَيهُ غَمْ ُ الْقُومِ ﴾ أى رعت ليلا ، يقالَ نَفَشت الغنم بالليل وسرحت بالنهار ..

( نقدِرَ عليه ) نضيِّق عليه ، من قوله : « يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر » ..

( نَكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِم ) معناه أَثبَتِ الحجة عليهم ، و نَكْس فلان إذا

سفُل رأسهُ وارتفعت رجلاه ، ونكس للريض إذا خرج من مرضه ثم عاد إلى مثله .

( لاهيةً قلونهم ) مشغولة بالباطل عن الحقّ وَلدَ كُره .

( يركُضُون ) أى يعْذُون ، وأصل الركض تحريك الرّجلين .

( يدَمَغُهُ ) بَكْسَرُه . وأصله أن يصيب الدَّماغ بالضرب وهو مقتل .

( يَسْتَحسرُ وَنَ ) أَى يَشْيَونَ يَستَفعلونَ مِن الْحَسيرِ وَهُو النَّكَالُّ الْمُعْيى .

( يكلونكم ) يحفظكم .

( ينْسِلون ) يُسرعون من النَّسَلان، وهو مقاربة الخطو مع الإسراع كمشي. الدَّئب إذا أُسرع، يقال مرَّ الدَّئب ينْسِل وَيُعسل<sup>(۱)</sup>.

( يُصْحَبُون ) يجازون ، لأن الحِيرَ صاحب لجاره .

### تبم\_\_ة

( أُسرُّوا النَّجُوى ) النوا في إخفائها بميث لم يعلم أحد تناجيهم ومساررتَهم .

( فيه ذكر ُكم ) أى صيتُكم ، ويؤيده ما قاله الجوهرى . الصَّيت الذكر الحجيل الذي ينتشر بين الناس<sup>(۲)</sup>.

( أُحَسُّوا بأُسَنا ) شعروا بالإهلاك .

<sup>(</sup>١) قال في المحتار ، عسل الذئب يعسل عسلانا أي أعنق وأسرع . م

 <sup>(</sup>٢) وكان القرآن فيه صيتهم لأنه نزل بلغتهم وبين أظهرهم وعلى رسول مثهم .
 وفى ذلك شرفهم . م

- ( 'ينشِرون ) يُحيُون الموتى من قبورهم .
- ﴿ نَافَلَةً ﴾ أَى زيادة على المطاوب . أو هى ولد الولد . وعليهما قالمراد بها يعقوب .
  - ( الظامات ) ظلمة الليل وظلمة الماء وظلمة بطن الحوت .
  - ( مُغاصبًا ) غصبان على قومه . وعلى هذا فالمفاعلة ليست على بابها .
    - ( رغَبًا وَرَهَبًا ) أَى رَغبًا في رحمتنا ورهَبًا من عذابنا .
      - ( أحصنَتْ فرجها ) أي حفظته من أن يُنال .
      - (لا كُفران لسعيهِ ) لا جحود لعمله الصَّالح .

# سورة الحج

( بَاٰتِكُادٍ ) ميل عن الحقُّ .

- ( بهيج ) أى حسن يُبهج كل من يراه . أى يسرُّه . والبهجة السرور ، والبهجة الخشن أيضاً .
- ( بَادٍ ) أى من أهل البدو . كقوله تعالى : « سَوَاءُ الْعَاكِفُ فَيهِ وَالْبَادِ » .
- ( الْنَبَيْتِ الْعَتَيقِ ) بيت الله الحرام ، وسمى عتيقًا لأنه لم مُملك. ويقال سمى
- حَتَيْقًا لأنه أقدم ما فى الأرض . ويقال إن الله تعالى أعتق زُوَّاره من النار إذا توفاهم على توحيده وما عليه نبيه صلى الله عليه وسلم .
- ( بُذُن ) جمع بَدَنَة . وهي ما جُمِل في الأضحي للنحر والنذر وأشباه ذلك .
  - فإذا كانت للنحر على كل حال فهي جزور .
    - ( بِيَعْ ) جمع بيعة للنصارى .
      - ( تَدْهُل ) تسلو وتنسى .
- ( نَفَتْ ) أى تنظيف من الوسخ . وجاء فى التفسير أنه أُخْذ من الشارب والأُظفار ونف الإبطين وحلق العالمة .

( تُخْبِتَ له قُلُوبُهُم ) أى تخضَعَ وقطمئن . والمُخبِت الخاضع المطمئن إلى. مادُعي إليه . والخَبْتُ المطمئن من الأرض .

( ثانِيَ عِطْفه ) أي عادلا (١) جانبه . والعِطف الجانب . أي معرضا متكبرا .

( تَحْمُلُ ) مَاتِحِمُلُ الْإِناتُ في بطونها . والحَمْلُ مَاكَانُ عَلَى ظهر أو رأس ..

( وَتَرَى الأرض خاشعةً ) أي ساكنة مطمئنة .

(خَرَّ ) سقط على الأرض .

( رَبَتْ ) انتفخت .

( سَحيق ) بعيد .

( بسبب إلى السَّاء ) أى بحبل إلى سقف بيته . ثم ليخنُق نفسه فلينظر هل نُذْهَبَن كَنْدُه ما يغيظ .

( شَعَاثر الله ) سبق شرحها في المائدة .

(صَوَافَ ) أى قد صفّت قوائمها ، والأبل تُنحر قياما ، ويُقرأ صوافن ، وأصل هذا الوصف في الخيل ، يقال صَفَن الفرسُ فهو صافن ، إذا قام على اللات قوائم وتَنَى سُنبك الرابعة ، والسُّنبُك طرّف الحافر : والبعير إذا أرادوا نحره ، تُعقل إحدى يديه فيقوم على ثلاث قوائم ، وتقرأ صَوَافي أى خوالص لله ، لا يُشركون به في التسمية على نحرها أحداً .

( صَوامع ) هي منازل الرهبان .

( صَلَوات ) هي كنائس اليهود ، وهني بالعبرانية صَلُوتَا .

( عَشِير )أى خليط معاشر .

( عذابَ يوم ِ عَقيم ) بمعنى عقِم أن يكون فيه خير للـكافرين .

<sup>(</sup>١) الأظهر أن يقال لاويا جانبه ، من ثنى الشيء لواه . م

- :(عَلَقَة ) دم جامد، وجمعها علَق .
- ( فَجَّ عميق ) مساك بعيد غامض .
- ( القانع ) السائل يقال قَنَع قُنوعا إذا سأل ، وقنعَ قنَاعة إذا رضى .
- ( مَشَيد ) أَى مَبَى بِالشَّيد وهو الجَصَّ والجَيَّارِ <sup>(۱)</sup> ويقال مَشيد ومُشيَّد ومُشيَّد . واحد أَى مطوِّل مرتفع .
  - مدای مصول ترامع
  - (منْسَكاء) أي مُته بَلداً (٢)
- ( مُصْغة ) لَحْمة صغيرة ، وسميت بذلك لأنها بقدر مايمضغ .
  - ( مُخَالِمة ) مخلوقة تامة ( وغير مخلقة ) غير تامة أي السَّةْط .
    - ( الْمُعْتَرّ ) هو الذي يلُم بك لتعطيه ولايسأل .
      - ( مُعطَّلة ) أي متروكة على هيئتها .
    - ( مُعاجزين ) أي مسابقين ، ومُعجزين أي فائتين ، ويقال مُثَبِّطين .
      - ( وجَبَتْ جُنو بُها ) أي سقطت على جنوبها هامدة ميتة يابسة .
      - ( وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِن القول ) أي أرشدوا إلى قول لا إله إلا الله
        - ا ( يَسْطُون ) أي يتناولون بالمكروه .
        - ( أيُصْهَرَ ) أي يذاب .

<sup>(</sup>١) ليس في اللسان والصحاح والقاموس وشرحه ما يفيد هذا . ص

<sup>(</sup>٢) ومن فى سورة البقرة شرح هذه الحكامة بأوسع من هذا فارجع إليه م م

### تتم\_ة

( زَلْوَ لَهُ الساعة ) أي الحركة الشديدة الأرض التي تـكون قرب الساعة . ( تولاً ه ) تبعه .

( اهتزُّت ) تحركت بإلنبات في رأى العين .

. (حَرْف ) أى طَرَفِ من الدين ، وهذا مَثَل لما هم عليه من الاصطراب وعدم الاستقرار .

( مقامع ) جمع مِقْمَعة ، وهي آلة القمع ، والمِطْرقة والسَّوط ·

(بو أنا) بيّنا .

( ضامِر ) بعير مهزول ذكراً كان أو أنبى .

( أيام مَعْلومات ) عشر ذي الحجة ، وهو ماعليه أكثر المفسرين .

( إذا تمنى ألتى الشيطانُ فى أمْنيَّتِهِ ) أى إذا أراد هداية قوم ألتى الشيطان فى سنبيل طَلِبَتِكِ العقبات والمسكائد، وفسر بعض الهنسرين تمنى بقرأ وأمنيَّتُه بقراءته، وهذا لايتفق مع جلال النبوة ومايجب للأنبياء من عصمة.

## سورة المؤمنون

( أَنْرِفناهُم ) نَعَمناهم وَبَقَيْناهم في الملك ، والْمُتَرِّفَ المتقلب في لِينَ العيش .

(أحاديث) أى جعلناهم أخباراً وعِبراً تُنتَمثُّل بهم فى الشر ، لايقال جعلته حديثاً فى الخير.

( اخْسَنُوا ) أي ابعَدوا بمكروه .

(برْزَخ إلى يوم يبعثون ) أى القبر لأنه بُين الدنيا والآخرة وكل شيء بين شيئين فهو برزخ ومنه ( وجعل بينهما برزخا ) أي جاجزاً .

- ( بغي عليهم ) أي ترفّع عليهم وعلا وجاوز المقدار .
- ( تَشَبُّتُ بِالدَّهِنِ ) تأويامِا كأنها تنبت ومعها الدهن لا أنها تُفَذَّى بِالدهنِ ، وقرئت تُشيِّتُ بالدهن أى ما تُشيِّتُ ، كأنه والله أعلم يخرج تُمرُها ومعه الدهن، وقال قوم الباء زائدة إنما يعنى تُنْبِتُ الدهنَ أى ما تَشْصِرُونَ فَيكُونَ دُهنا .
- ( تَتْرَى ) وَتَتْرًا قَعْلَى وَفَعْلاً من المواترة وهى المتعابة ، ومن لم يصرفها جعل ألفها للتأنيث ، ومن صرفها جعلها ملحقة بَفَعْال ، وأصل تَتْرى وتْرى فأبدلت التاء من الواوكما أبدلت في نُجاه وتُراث ، ويجوز في قول الفراء أن تقول في الرفع تَتْرُ وفي الخفض تَتْر وفي النصب تَتْرًا ، الألف بدل من التنوين .
  - ( تجأرون ) أي ترفهون أصواتكم بالدعاء .
  - ( تنكيصون ) أي ترجعون القهقري إلى خَاْف .
- ( تهجُرون ) من الهُجر وهو الهذيان ، وتهجُرون أيضاً من الهِجْرة وهو الترك والإعراض ، وتهجَرون بتشديد الجيم تُعرضون إعراضاً بعد إعراض وتهجَّرون من الهَجُر وهو الإفخاش في المنطق .
  - ( تَسْخَرُون ) تخدعون .
  - ( الدِّهَان ) جمع دُهْن .
  - ( ذرأ كم ) أى خلقكم وكذلك ( ذرأنا لجهنم ) أى خلقنا لجهنم .
  - ﴿ رَ ْبُوهَ ﴾ قيل إنها دمشق ، والرَّبوة والرَّبوة والرُّبوة الارتفاع من الأرض .
    - ( ذَاتِ قرار ) أَى يُستقر بها للمارة .
      - ( مَعين ) أي ماء ظاهر جارٍ •
      - ( زَبُرًا ) أي كتباً جمع زبور (١٠ .

<sup>(</sup>١) الظاهر أن زبرا في هذه الآية بمعنى قطعاً وفرقا . م

( سَبْعَ طَرائق ) أى سبع سموات واحدها طريقة وسميت طرائق لتطارق بعضها فوق بعض .

( سامِر أ ) سماراً أي متحدثين بالليل .

( سُلالة من طين ) أى آدم عليه السلام استُلَّ من طين ، ويقال سُلَ من كل تربة ، وقوله ( ثم جعل نَسْله من سُلالة ) السُّلالة فى اللغة مانسل من الشيء القليل ، وكذلك النُمالة نحو الفضالة والنُّخالة والنُّحالة والقُلامة وما أشبه ذلك هذا قياسة .

( سِخْرِيًّا ) بَكْسَرِ السين من الهُزَّء ، وسُخْرِيًّا بالضم من الشُّخْرة وهو أن يُضْطَهَد ويكلف عملا بلا أجرة ، وقوله ( ليَتَّخِذبعضهُم بعضًا سُخريا ) أى ليستخدم بعضهم بعضًا .

( وصِنْغِ للَّا كَابِن ) الصَّبغ والصَّباعُ ما يصبغ به ، أى يغمر فيــه الخبز ويؤكل به .

( العادِّين ) الحُسَّاب .

( فار التنوُّر ) يقال لكل شيء ماج وعلا قد فار ومنه فار القسدر إذا ارتفع مافيها وعلا .

( مَرِيدٍ ) ماردٍ عَاتٍ (١) .

( هَيْهَات ) كناية عن البُعْد ، يقال هيهات ماقلت أى بعيد ماقلت وهيهات لما قلت ، أى البعيد ماقلت<sup>(٢٧)</sup> .

( هَمَزات الشياطين ) نَخَسات الشياطين وغَمزاتهم للإنسان وطمعهم فيه .

۹ – تهذیب)

<sup>(</sup>١) سبق شرحها في سورة النساء بأوسع من هذا . م

<sup>(</sup>٢) والأولى من هذا أنه اسم فعل ماض بمعنى بعد . م

#### تتم\_\_ة

( قرار مكين ) مُسْتَقَر حصين وهو الرَّحِم .

( تقطَّعُوا أمرَهم بينهم ) أي تفرقوا في دينهم حتى أصبحوا فرقًا وأحزابًا .

( للجُّوا في ظعيانهم ) أى لتمادَوا فى استكبارهم وعتوهم وعداوتهم لرسول الله ..

( تَلْفُح ) تُحرق .

(كالِحُون)عابسون .

(حسابُه عند ربِّه ) أي جزاؤه عنده فهو مُجازيه لامحالة .

## سورة النور

( أيامَى ) الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء واحدهم أيّم .

( أشتاتا ) فرقا الواحد شَتّ ·

ر أصيل ) مابين العصر إلى الليــل وجمعه أصُل ، ثم آصال ثم أصائل جم جم الجم.

( إفك ) أسوأ السكذب

( الإرْبة ) الحاجة .

( بِفِيَاء ) زَنَا كَقُولُه « وَلَا تُـكَرِهُو فَتِيَاتُـكُمْ عَلَى البِغَاء ﴾ أَيْ عَلَى الزَّنَا .

( بَلْقُوْنه ) أَى تَقْبُلُونه وقرىء تَلِقُونه مِن الوَلْقَ وهو استمرار اللسان بالكذب .

( ثلاثُ عَوْراتٍ ) ثلاثة أُوقات من أوقات العَوْرة .

( الخبيثاتُ للخبيثين ) أى الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس ، وكذلك الطبيات من الكلام للطبين من الناس . ( ُخُرُهٰن ) جمّع خِمّار وهي المِقنْمَة ، شميت بذلك لأن الرأس يخمر بها أي يفطى - يا وكل شيء غطيته فقد خمرته والخمر ما وَاراك من شحر .

( دُرَى ) مضى؛ منسوب إلى الدُّرَ فى ضيائه ، و إن كان الكوكب أكبر ضوءًا من الدُّرَ ولكنه يفضل الكوكب بضيائه كما يفضل الدُّرَ سائر الحبّ ، ووِرَى بلا همزة بمعنى دُرَى وكمر أوله حملا كلى وسطه وآخره ولأنه يثقُل عليهم ضمة بعدها كسرة ويا؛ كما قالوا كرسى الكرسي ودُرَى؛ مهموز معيل من النجوم الدراري التي تَذْراً أي تنحط وتسع متدافه (1).

﴿ (رُ كَاماً ) أَى بعضه فوق بعض .

( ما زَكَا مِنْكُمُ مِنْ أَحدٍ أَبداً ) أَى لم يكن زاكِيًا ، يقال زَكا فلان إداكان زاكيًا وَزَكَا ه الله تعالى إذاكان زاكيًا .

( سرَاب ) ما رأيته من الشمس كالماء نصف النهار .

( سَنَا بَرْقه ) ضوء برقه .

﴿ فَرَضْنَاهَا ﴾ فرضنا ما فيها وَفرضناها أَى أَنزَلْنا فيها فرائض مختلفة .

( الْقَوَاعدُ من النساءَ ) العجائز اللواتى قعدن عن الأزواج من الكِبَر ، وقيل تعدن من الحيض والحُبَل واحدتهن قاعد بغير هاء

( قِيمَة ) وقاع بمعنى واحد وهو المستوى من الأرض ، ويقال قيمة جمع قاع

( كِثْرَهُ ) وَكُبْرِه لغتان أَى مُعْظمه يقال كبر مصدر الكبير من الأشياء وكُبر مصدر الكبير من السبر

( يَجْيَ ) منسوب إلى اللحة وهو معظم البحر .

﴿ لِوَاذاً ﴾ مصدر لاوذته ملاوذة ولواذاً أي يلوذ بعضهم ببعض أي يستتر به .

( مُذَّعِنين ) أي مُقرِّين ومنقادين .

(١) قرأ شعبة وحمزة بضم الدال مع الهمزة هما من السبعة . ص

( مُتبرِّجات ) أى مظهرات محاسمين مما لا ينبغى أن يظهرنه ويقال متبرّجات مترينات ، قال أبو عمر متبرّجات أى منكشفات الشعور .

( مِشْكَاة ) أَى كُوَّة غير نافذة .

(مصباح) سراج.

( واسع ) أى جواد يسَعُ لما 'يسئل ، ويقال الواسع الحيط بكل شيء كما قال ( وسم كل شيء عِلما ).

( الوَدْق ) المطر .

( يَا تَل ) يحلف يفتعلُ من الأليَّة وهي النمين وقرئت ، يتألَّ على يتفَعَّل من الأليَّة أيضًا ، ويأتل أيضًا يفتعل من قولك ما ألوتُ جهداً أي ماقصَّرت .

( يَحيف ) يظلم .

( يتسلُّمون ) أى يخرجون من الجماعة واحداً واحداً كقواك سللتُ كذا إذا أخرجته منه .

### تتم\_ة

(أفضَّتُم فيه) أي خضتم فيه .

( بُهتان )كذب وزور .

( تستأنسوا ) أى تستأذنوا وهو من الاستثناس أى الاستعلام ، وعلى هذا يكون المستأذن طالباً للاستعلام هل هو سمغوب فى دخوله أم لا .

( يَعْضُوا من أَبْصارهم ) أي يخفِّضوا قال صاحب المصباح غض "الرجل من طرفه خفضه .

( جيوُبهن ) أي موضع جيوبهن وهو العنقُ ، والجيب في الأصل طوق هست

- ( فَتَيَاتِكُم ) أَى إِمَائِكُم .
- ( تَحَصَّناً ) تعففا عن البغاء .
- ( الذين لم يبُلغوا الحُمُم ) أى الأطفال الذين لم يحتلموا بعدُ وكانوا أحرارًا وعرفوا أمر النساء .

## ســورة الفرقان

(أحسنُ مقييلا) من القائلة وهي الاستكنان في وقت انتصاف النهـار، وجاء في التفسير أنه لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار فتحين القائلة وقد فُرغ الأمر فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار.

( أَنامِيَّ كثيرة ) جمع إنْسِيّ وهو واحد الإنس ، جمعه على لفظه مثل كُرْسِيّ وكراسيّ ، والإنس جمع الجنس يكون مُطرَّح ياء النسبة مثل رومي ورُوم ، ويجوز أن يكون أناسي جمع إنسان وتسكون الياء بدلا من النون لأن الأصل أناسين بالنون مثل سراحين جمع سِرحان فلما ألفيت النون من آخره عوضت الياء بدلا منها .

- ( أَثَامًا ) عقو بة والأثام الإثم أيضاً .
- ( أُجَاجِ) أي ملح مر شديد الملوحة .
  - ( اْفْتَراه ) افتعله واختلقه .
    - ( بُوراً ) هلكي .
- ( تبارك ) تفاعل من البركة وهي الزيادة والنماء ، والكثرة والاتساع أي البركة تُكْنَسَب وتُنال بذكرك ، ويقال تبارك تقدس القدْس والقدُس الطهارة ، ويقال تبارك تعاظم الذي بيده الملك .

(تَفْيُظاً وَزَفِيراً) التغييظ الصوت الذي يهمهم به المغتاظ ، والزفير صوت من الصدر ... ربّع باي أمارك

( تَبُّرنا ) أهلكنا .

(ْ تُنبُوراً ) أي هلاكا ، وقوله تعالى ( دَعَوا هنالك ثبوراً ) أي صاحوا واهلاكاه

(حِجْراً) على ستة أوجه ، حجر حرام ، قال تعالى (وحوْثُ حجر) وقال تعالى ( وحوْثُ حجر) وقال تعالى ( ويقولون حِجْراً محجُوراً ) أى حراماً عليكم الجنة ، والحجر ديار ثمود ، كقوله تعالى ( ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ) والحجر العقل ، كقوله ( هل في ذلك قسم لذى حجر ) والحجر حجر الكعبة والحجر الفرس الأثنى ، وحِجر القميص وحجره لغنان ، والفتح أفضح .

( خِلفة ) أَى يَخْلُف هذا هذا ، كقوله تعالى ( جعل اللَّيل والنهار خلفة ) أَى إذا ذهب هذا جاء هذا كأنه يخلفه ، ويقال جعل الليل والنهار خلفة ، أَى يخالف أحدهما صاحبه وقتًا ولونًا .

( الرَّسَّ ) أى المعدن ، وكل ركيَّة لم 'تُطْوَ فهى رسّ ، والرَّكية البَّر .

( ُسباتاً ) أي راحة لأبدانهم .

( صَرْفًا وَلانصراً ) أى حيلة ولا نُصرة ، ويقال صرفا — أى لايستطيعون أن. يضرفوا عن أنفسهم عذاب الله ، ولانصرا أى ولا انتصاراً من الله عز وجل

( صِهْرًا ) قرابة النكاح .

( غَرَاماً ) هلاكا ، ويقال عذابا لازما ، ومنه فلان مغرم بالنساء ، إذا كان يحبهن ويلازمهن ، ومنه الغريم الذي عليه الدَّين ، لأن الدين لازم له ، والغريم أيضاً الذي له الدين ، لأنه يُدُّرِم الذي عليه الدين به ، قال الحسن : إن عذابها كان غراباً ، كل غريم مفارق غريمه إلا النار .

( ُفرَاتا ) أي أعذب العدّوبة .

( وإذا مرُّوا باللغو مرُّوا كراماً ) اللغو الباطل من الكلام ، واللغو واللُّغا أيضاً الفحش من الكلام · قال العجاج : عن اللُّغا ورفَّت الكلام .

واللغو أيضًا الشي المُسَقط الملقى ؛ يقال ألغيتُ الشيء إذا طرحته وأسقطته .

( لِزَاماً ) أي فيصلا وهي من الأصداد ، قال :

لازلت تحتيلًا على صنيعة حتى المات تكون منك لزاماً (ميْجُوراً ) أي متروكا لايستنعونه ، ويقال مهجوراً أي جعله بمنزلة الهُجر أي الهذان .

( مَرَج البحرين ) أى خلّى بينهما ،كا تقول مرجتُ الدابة إذا خَلَيْتها ترعى ، ويُقال مرج البحرين خلطهما . .

( مُقَرَّ نين ) مطيقين ، من قولك فلان قِرْن فلان إذا كان مثله في الشدة .

(هبات منثوراً) مايدخل إلى البيت من الكُوَّة مثل الغبار — إذا طلعَت الشمس، وليس له مس ولايرى في الظل.

( هَوْ نَا ) مَشَيَا رُويِدا َ يَعَنَى بالسَكَيْنَة والوقار ، والهَوْنَ أَيْضًا الرَفَقَ والدَّعَة · ( يُعْبأ بَكُم ر بِّي ) أي يبالي بكم ·

### تتمـــــــة

( اَكْتَقَبِهِا ) أَمْ غَيْرُهُ بَكْتَابِتُهَا وَانْتَسَاخَهَا ﴿

( تَمَلَى عليه بُكرةً وأصيلا ) تقرأ عليه دائمًا وأبدا، وليس المراد بالأملاء معناهُ الأصلى، وهو الإلقاء على الكانب ايكتب

(رَتَّلناه ترتيلاً) بيَّناه بيانا يثبته عندك غاية التثبيت ، وقيل فصلناه تفصيلاً(١).

(١) الرأى الأول لابن عباس والرأى الثانى للسدى وكلا الرأيين حسن . م

( اتَّخَذ إلَمَهُ هَواه ) جعل هواه إلها لنفسه ، و بنى عليه أمر دينه وأعرض عن سماع الحبة والرضوخ للحق .

( بُرُوجا ) بروج الساء منازل نجومها وكواكبها .

( مُستقَرَّا ومُقاماً ) استقراراً و إقامة .

( لم يقتُروا ) لم يضيقوا قال فى المختار : قَتَرَعلى عياله ، ضيَّق عَليهم فى النفقة .

( قُوَاما ) أي عدلا .

( وقَدِمْنا إلى ما عملوا من عمل) أي قصدنا .

( يُجْزَون الغُرفة ) الدرجة العليا فى الجنة ، والراد الجنس ، ليتفق مع قوله تعالى ( وهم فى الغرفات آمنون ) .

## سورة الشعراء

(أَرْ لَقْنَا ثَمَّ الآخَرِين) أَى جمناهم فى البحر حتى غرقوا . ومنه ليلة المزدلة ، أى ليلة الازدلاف أى الاجتماع . ويقال أزلفناهم أى قرَّ بناهم من البحر حتى أغرقناهم فيه . ومنه أزلفنى كذا عند فلان أى قرّ بنى منه .

(أَرْجِهُ ۚ وَأَخَاهُ) تقدم شرحها في سورة الأعراف .

( الأَرْذَأُونَ ) أَهِلَ الضَّعَةِ وَالْخِسَاسَةِ .

( الأعجمين ) جمع أعجم . وأعجمي أيضا إذا كان في لسانه عُجْمة وإن كان من العرب . ورجل مجمى منسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً . ورجل أعرابي إذا كان بدويا وإن لم يكن من العرب . ورجل عربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويا . قال الفراء : الأعجمي منسوب إلى نفسه من العجمة كما قالوا للأحمر أحرى ، وكقول العجاج :

أَطرَبًا وأنت قَنْسَرى والدهر بالإنسان دوّارىّ قَنْسَرى: شيخ كبير. دوّارى: دوّار . (الأيكه) وهي جماع من الشجر .

( أُزْلِفَتِ الجَنَّة ) قُرَّبت وأُدْنيت .

(جِبِلَّة الأُوَّلين) أَى خُلُق الأُوَّلين .

(خُلق الأولين) أي اختلاقُهم وكذبُهُمْ ، وقرئت (خُلُقُ الأولين) أي عاداتهم .

( ذِكْرى ) أَى ذكر ،

(رِيع) أي ارتفاع من الأرض والطريق ، وجمعه أرياع ورِيعَة .

(شِرْذِمَة ) أَى طَائَفَةً قَلْيَلَةً .

(شِرْب) أي نصيب من الماء .

(صَدِيقٌ) وهو من صدقك مودَّته ومحبته .

(الطود) الجبل .

(طَلَّعُهَا هَضِيمٍ) أى منضم قبل أن ينشق عنه القشر ، كذلك طلع نضيد ،

أى منضود بعضه إلى جنب بعض .

(طَلَّتْ أَعْنَاقُهُمُ ) جماعاتهم ورؤساؤهم كما تقول أنانى عُنُق من الناس أى جماعة ، ويقال ظلت أعنافهم ، أضاف الأعناق إليهم يريدالرقاب ، ثم جعمل الخبر عنهم ، لأن خضوعهم بخضوع الأعناق .

(عَبَّدْتَ بني إسرائيل) يقول اتخذتهم عبيداً لك .

(فَارِهِين وَفَرِهِين) أَشِرِين ، وفارِهِين أَيضا حاذقين .

﴿ قَالِينَ ﴾ أَى مبغضين ، يقال قليتُه أقليه قِلَى، إذِا أَبغضته ، ومنه قوله ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا ۚ قَلَى ﴾

(كُرَّةً ) أى رجعة إلى الدنيا .

(كُثْيَكِبُوا) أصله كُبَّبُوا ، أى أُلْقُوا عَلَى رَّوسهم فى جهنم ، من قولك : كَبُكَبْتِ الْإِنَاء إذا قلبته .

( لِسَانَ صِدْقٍ ) أَى ثناء حسناً

(المرجُومين) أي المقتولين، والرَّجمُ القتل، والرجم السبّ، والرجم القذف ...

(المُسحَّرين) المعلَّاين بالطعام والشراب، أي إنما أنت بشر

﴿ الْمَشْحُونَ ﴾ المملوء .

( مَصَانع ) أبنية واحدها مصنعة

(ُ مُشرقين ) مصادفين شروق الشمس أي طلوعها .

(يَهيمون ) يذهبون على غيرقصد ،كما يذهب الهائم على وجهه

#### تتم\_ة

( تَمُنُّهَا عَلَى ۚ ) أَى تَمَنُّ بها على ۚ ، فَنِي الآية حَذَفُ و إيصال

( حاشِرِين ) جامعين للسحرة .

(لاضَيْرَ) لاضرر علينا

( وَ بُرِّ زَتِ الْجَحِيمِ ) أَظْهِرت

( يوم الظَّلَة) هو اليوم الذي أصابهم فيه حرُّ شديد ، فاستظلوا بسحابة فسالت عليهم ناراً

(لَمَوْزُ وَلُونَ) لممنوعون بالشُّهُبُ .

# سورة النمل

(أَوْزِغْنِي) أَلْمِيْنَى ، يقال فلان مُوزَع بَكَذَا ومُولَع به ومُغْرَّى به بمعنى واحد . (أَضْهُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاجِك ) أي اجمع يلك إلى جنبك ، والجناخ ما بين أسفل

(العصر بيد إي جديد) على العصد إلى البيد إلى المنطق المنطق العصد إلى الأبط ، وقوله تعالى ( أ ) ، يقال

الجناح ههنا اليد ، ويقال العصا .

(١) الحوف من الحية . ص

- (أُطَّيَّرُنا) أَصْله تطيَّرنا ، ومعنى تطايرنا : تشاممنا .
- (تَقَاسُمُوا بِاللهُ لَنُدِيَّتَنَّهُ) أَى حلفوا بِاللهِ لنُهْلِكُنه ليلا<sup>ّ(٢)</sup>.
  - ( تَصْطَلُون ) تَسْتدفِئُون
  - ( تُكن صدورهم ) أي تُخْفي صدورهم .
- (تبسَّم ضاحكاً) التبسم أول الضحك. وهو الذي لا صوت له .
  - ( تُقالبُون ) ترجعون .
  - ( جَانَّ ) جنس من الحيات ، وحانَّ واحد الجن أيضاً .
- ( جَذْوة ) وجُذُوة و جذوة من النار ، قطعة غليظة من الحطب فيها نارلالهب لها ..
- (حَدَا ثِقَ ذات جَهْجة ) بساتين ذات حسن واحدتها حديقة والحديقة كل. بستان عليه حائط ومالم يكن عليه حائط لم يكن حديقة .
  - ( خَاوِية ) خالية .
  - ( الخبُّء ) المستتر، ويقال خَبُّء السموات المطر، وخبء الأرض النبات.
    - (ردِفَ لَكُم ) ورَدِفَكُم ، أَي تبعكم وجاء بعدكم .
      - (سَبَأً ) اسم أرض ، وقيل اسم رجل .
        - ( بشهاب قَبَس ) أى شعلة نار فى رأس عود .
    - ( صَرْح ) أى قصر ، وكل بناء مشرف من قصر أو غيره فهو صرح .
- ( عِفْر يت من الجن) العفريت من الجن والإنس والشياطين الفائق المبالغ الرئيس.
- ( ممرَّد ) نُمَلَس،ومنه الأمرد،الذي لاشعرعلي وجهه. وشجرة مرداءلاورق عليها .
  - ( يعقّب ) أى يرجع . ويقال يلتفت .
- ( يُوزَعون ) أَى يُكفون و يحبَسُون . وجاء فى التفسير . يُحْبِس أولهم على
- (١) بعض الفسرين على أن تقاسموا فعل أمر ، والمعنى احلفوا بالله لنهلكنه ليلا
  ( وهو رأى حسن ) . م

آخرهم حتى يدخلوا النار . ومنه قول الحسن لمّا وُلّى القضاء وكثر الناس عليه : لابد المناس من وزّع أى من شُرط<sup>(1)</sup> يكفونهم عن القاضى .

#### تتمـــة

( عُلَمْنامَنْطِق الطَّير) أى فهمأغراضهامن صوتها . وليس للراد بالنطق الكلام كههو معناه اللغوى . قال الراغب سَمَّى أصوات الطير نطقاً اعتباراً بسليان الذي كان يفهمه . ( لا قِبَل لهم ) لا طاقة .

( طر فك ) أى جفنك . قال الراغب طر ف العين جفنه .

( نَكَرُوا لها عُرْشَها ) اجعلوه بحيث لا يُعْرَف . قال الراغب : التنكير جعل الشيء بحيث لا يعرف ضد التعريف .

( قُوارِير ) زَجَاجٍ .

( رهْط ) الرهط مادون العشَرة من الرجال ليس فيهم امرأة .

( ادَّارك ) تلاحق وتتابع .

( غَانُبة ) أي خفيَّة عن الناس .

## شورة القصص

( اسلكُ يدك في جَيْبك ) أي أدخلها . ويقال الجيب ههنا القميص .

( تَأْجُرَنَى ) أَى تَكُونَ أَحِيراً لَى .

( تَذُودان ) أى تكفّان غنمهما . وأكثر ما يستعمل فى الغنم والأبل وربما

استعمل في غيرهما . ويقال سنذودكم عن الجهل علينا . أي نكفكم وتمنعكم .

( تَصْطَاون ) تَسْخُنُون .

( تنوء بالعُصْبة ) أى تنهض بها . وهو من المقاوب . معناه ما إن العصبة لتنوء

<sup>(</sup>١) جمع شرطة وشرطى .

بمنائحه . أى تنهض بها : يقال ناء بحمله إذا نهض منه متناقلا . وقال الفراء ليس هذا من المقلوب . إنما معناه ما إنّ مقاحه لتُنيء العصبة أى تُميلهم بثقلها . فلما انفتحت الناء دخلت الباء . كما قالوا : هو يَذهبُ بالبؤس ويُذُهبُ البؤس . واختصاره تنوء بالعصبة أى تجعل العصبة تنوء أى تنهض متثاقلة كقولك قم بنا الجعلنا نقوم .

( تَفْرح ) تأشَر ( إن الله لا ُيحبّ الفرحين ) أى الأشِرين · وأما الفرح بمعنى. السرور فليس بمكروه .

( تُكنّ صدورهم ) أى تخفى صدورهم ·

( ثاوياً ) مقيما ٠

( حقَّ عليهم القول ) أى وجبت عليهم الحجة فوجب العذاب . ومثله ( حقَّت كلة رِّبك ) أى وجبت ·

( خَاطْئین ) قال أبو عبید خطی، وأخطأ بمعنی واحد . وقال غیرہ : خَطی، فی الدین وأخطأ فی کل شیء إذا سلك سبیل خطأ عامداً أو غیر عامد

( الخِيَرَة ) الاختيار .

( ردْءًا ُيصدَّقَى ) أي معينا • يقال ردأتهُ على عدوه أي أعنتُهُ • قال أبو عمر ..

هذا خطأ · إنما يقال أردأني فلان أي أعانني . ولا يقال ردأت ·

( سر ْمَداً ) أي دائما .

(شاطيعً الوادي ) وشَطَّء الوادي سواء . أي جانب الوادي .

( فرضَ عليك القرآن ) أى أوجب عليك العمل به : ويقال أصل الفرض. الحز . يقال لكل حزّ فرض مُفعناه أن الله ألزمهم ذلك . فثبت عليهم كما ثبت.

الحز . يمال كما حز فرص " تمعناه ان الله الرمهم ذلك" . فتبت عليهم ﴿ بَنِبُ الحز في العود إذا حُزّ . فتبغي علاماته . ﴿ قُرَّةُ عِينٍ لِى وَلَكَ ﴾ هو مشتق من القرور وهو الماء البارد : ومعنى قولهم أقرَّ

الله عينك أي أبرد الله دمعتك . لأن دمعة السرور باردة ، ودمعة الحزن حارة .

( قُصّيهِ ) أى اتَّبِعِي أثره حتى تنظرى من يأخذُه .

(الراضع) جمع مُوضع .

( المَّبُوحين ) أى المُشوَّهين بسواد الوجوه وزرقة العيون . يقال قَبَح الله وجهه وقبَحَ بالتخفيف والتشديد .

( مَعاد ) مرجع . وقوله : ( لرادُّك إلى معاد ) قيل إلى مكة . وقيل معادهً لحنة .

( المحضَرين )أى محضرين النار

( كُمَكِّنْ لهم حَرَماً ) أي نُسْكِنْهم ونجعلُه مكانا لهم .

﴿ وَكُزَّهَ ﴾ ولِكُرْه ولَمَزْه ، ضرب صدره بْجُمْع كفه .

﴿ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقُولُ ﴾ أي أتبعنا بعضه بعضاً ، فاتصل عندهم أي القرآن .

( وَيُكَأَنَّ اللهُ ) أَى أَلَمْ تَرَ أَنِ الله ، ويقــال وُيْك بمعنى ويلك ، فحذفت منه اللام كما قال عنترة :

ولقد شفا نَفْسى وأبرأ سُقْمها فيلُ الفوارس وَيْك عنتر أَفْدم أراد و يلك وأن منصوبة بإضار اعلم أنَّ الله و يقال وى منصـولة من كأنَّ ، ومعناها التعجب ، كما يقال وى لم فعلت كذا ، كأن معناها أظن ذلك وأقدره ، كما تقول كأن الفَرَ ج قد أتاك ، أى أظن ذلك وأقدره .

( يدر اون ) أي يدفعون .

(يستصْرخه) يستغيث به

﴿ يَأْ تَمْرُونَ مِكَ ﴾ يتآمرون على قتلك .

( يَكْفُلُونُهُ ) يَضَمُّونُهُ .

( يُجْنَى ) أَى يجمع .

#### تتم\_ة

﴿ فَارِغًا ﴾ أَى خَاليًا ثما سوى التفكر في أور ولدها موسى عليه السلام .

( لتُبْدِي بِهِ ) تصرّح بأنه ابنها .

( بُصُرت به عن جُنُب ) أبصَر ْته عن بُعد خِلْسَة .

( تِلقاء مدَّين ) أي جهة مدين ، وهي مدينة شعيب عليه السلام .

( يُصدِرَ الرِّغَاء ) يرجعون مواشيهم بعد سقيها ، وهو من أصدره رَجعه ، قال القاموس الصَّدَر عن الشيء الرجوع عنه ، يقال في فعله صدّر من باب ضرب ونصر ، والصَّدَر بفتحتين اسم المصدر منه و يتعدى بنفسه فيقال صدرَه أي رجعه ورده ، و يستعمل رباعياً فيقال أصدره غيره .

( الرَّهَبُ) الخوف·

( بطِرتْ معيشتَهَا ) أي طغت في حياتها ، ولم توفق لشكر نعمة الله عليها .

( ادْعُ إلى سبيل رَّبكُ ) أى إلى توحيده وعبادته التي ماخلق الجن والإنس إلا من أجلها .

# ســورة العنكبوت

( أَوْقَاناً ) جمع وَثَن ( قد مر تفسيره ) .

(تَخْلُقون إِفْكا) أَى تختلقون كذبا .

(الْحَيْمَوان) الحياة كقوله (وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَمِينَ الْحَيْمَوان) أي الحياة

والحيوان أيضاكل ذي روح .

( نادیکم) أی مجلسكم .

( الطُّوفَان ) السيل العظيم .

( يُنْشِيءُ النَّشَأَةَ الآخِرَةُ ) أَى الخلق الثانى أَى البعثَ يوم القيامة .

### تم\_ة

(أُوذِي فِي الله ) أي مسَّه أذى من الكفار .

( فِتْنَهَ النَّاسِ ) أَى إيذاءهم .

( وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ ) أَى أُوزارَهُم بسبب كَفَرْهُم .

(تَقْطَعُون السَّبيل) أي بالقتل وأخــذ المـال ، وقيل اعتراضهم السابلة

الفاحشة

(مُسْتَبْصِرِين) أي عقلاء متمكنين من النظر وتمييز الحق من الباطل.

(العنكُبُوت) معروف، والغالب عليها التأنيث، وجمعها عناكب.

( لَنُبُوَّتُهُمُّ ) أَى نَزَلَتُهم ، وقرأ كوفى غـير عاصم : لَنُنُوِ يَنَّهُمُّ من الثُوا+ هو النزول.

( يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلهم ) أَى بُسْتابون قتلاً وسبياً .

# سورة الروم

(أَثَارُوا الأَرْضَ) قلبوها للزراعة -

( أَهْوَنُ عليه ) أى (١) هين كما يقال فلان أوحد أي وحيد و إني لأوجل

<sup>(</sup>١) ويد أن أفعل النفضيل ليس على بانه . م

أى وجل ، وفيه قول آخر أى وهو أهون عليه عنــدكم أيها المخاطبون ، لأن الإعادة عندهم أسهل من الابتداء . وأما قوله (الله أكبر) أى الله أكبر من كمل شوء .

(ضُعُف) وضَعف لفتان<sup>(۱)</sup> ، وقيل : ضعف بالضم ماكان من الخَلْق وضَعف ما لنتقل

( فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عليها ) أَى خِلْقة الله التي خلق النَّاس عليها وهو أن يعلموا أن لهم ربًّا خلقهم .

(الْمُضْفِفُون) أى ذوو الأضعاف من الحسنات، كما تقول رجل مُقْورٍ صاحب قوة، وموسر أى صاحب يسار .

(مُنِيبين ) راجعين تائبين

(يَرْ بو) يزيد

( يَمْهدون ) أي يوطِّئون

( كُهُ بَرُون ) يُسَرَّون

( يصَّدَّعُون ) يتفرَّقون ، فيصيرون فريقًا في الجنة ، وفريقًا في السمير .

( يُسْتَعْتَبُون ) يُطلب منهم العُتْبَي

#### تتمـــة

(أَذَنَىٰ الأَرْضِ) أَىٰ أَقْرِب أَرْضِ العرب لهـــم ، لأَن الأَرْضِ المعهودة عند العرب أَرضَهم ، ويصبح أَن يُراد بالأَرضِ أَرضهم على إنابة اللام مناب المضاف إليه .

<sup>(</sup>۱) معاهما واحد وهو عدم القوة ، وفرق الخليل بينهما ، فقال الضعف بالضم في البدن ، والضعف بالفتح في العقل والرأى ، ومنه ( فإن كان اللهى عليه الحق سفيها أو ضعيفا ) . م

( ظاهرًا مَنْ الْخَيَاةِ الدُّنية ) أي ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارف الحياةُ

ولذائذها .

( السُّوءى ) تأنيث الأســوأ وهو الأقبح ، والمراد العقوبة التي هي أَلْمُوأُ العقوبات في الآخرة وهي النار

( يُبلس ) أي ييئس ويتحبر ، يقال ناظرته فأبلس ، إذا لم ينطق وعَديمَ الحُجةُ . ( مُبلسين ) تقدم شرحها في سورة الأنعام .

# سورة لقارب

( اقصد فى مشْيك ) اعدل ولا تتكبر ، ولا تَدَبَّ دبيباً ، والقَصْد ما بين الإسراف والتقصير .

( أَنْكُرَ الأَصْوَاتُ ) أقبح الأصواتُ ، و إنما يكره رفع الأصواتُ في الخصومة والباطل ، ورفع الصوت محمود في مواطن منها الأذان والتلبية .

( بثَّ فَيْهَا ) خُوكُ فيها . أَ

( تَمْيِد ) تُحُرك وتميل .

( نُصَدِّر خدَّك للناس ) أَى تُعرض بوجهك عنهم في ناحية من الكبر والصَّعَرُ دَاهِ يَأْخَذَ البَعِيرُ فِي زَأْسه ، فيقُلب رأسه في جانب ، فيُشَبَّة الرجل الذي يتكبر على الناس مه .

( ختَّار ) غدار ، والختر أقبح الغدر ،

( اغصص من صويتك ) أى انقُص منه ، ومنه قوله ( قل للمُؤمنين يغُضُّوا من أبصارهم ) أى ينقصوا من نظرهم عما حرم عليهم ، وقد أطلق لهم سوى ذلك ( النَّرُورُ ) وهو الشيطان ، وكل من غر فهو غَرور ، والنُّرُورُ بضم النين الباطل مصدر غَرِرْت.

ا بر ( فِصَاله ) أي فِطَامه .

( لَمُو الحديث ) أي باطله ، وما يَشغل عن الخير ، وقيل لهو الجِديث هو الغِناء

( وهْنَا على وهْن ) أَى ضَغْفَا على ضَعْف ، أَى كَا عَظُم خِلْقَة فى بطنها زادها ضفاً .

( يَجْزِي ) أَى يُغنى عنه ويقضى عنه ، ويُجْزِي بضم الياء أَى يُكَلَّقَ عنه ·

#### تتمـــة

( الْحِكْمة ) أى القوة فى العقــل ، والإصابة فى الرأى ، وليس المراد بالحـكة الطب كما هو الشائع عند الناس .

(عَزْم الأَمور) أى معزُومات الأمور ومقطوعاتها التي قطعها الله وأوجبها على عباده ، وهو من عَزَم الأمرَ قطعه وأوجبه .

(أسبغ)أُثُمَّ .

( العُروة الوثْق ) العُروة ما يُعلَّق بها الشيء ، والوُثْق تأنيث الأوثق .

( النُّظَالَ ) جمع ظُله ، وهو ما أظلك من جبل أو سحَّابِ أو غيرهما .

( مُقَتَّصَدَ ) باق على الإيمـان والإخلاص الذي كان منه ، ولم يُعُد للـــكفر بعد نجاته .

Walter to the filler

## ســـورة السجدة

( من ماء مَهِين ) أي ضعيف ، و يقال حقير – أي النطفة

( يَعَرُّج ) أَى يَصْعَدُ إليه .

( تتحافى جنُوبُهم عن المصاجع ) أى ترتفع وتنبو عن الفَرَش (١٠) .

( يتوفاكم ملك الموت ) من تُوفيّ العدد واستيفائه ، وتأويله أن يقبض أرواحكم

أجمين فلا ينقص واحد مسكم ، كما تقول استوفيت من فلان مالي عنده ، إذا لم يبق لي عليه شيء .

#### تتمنية

( سوَّاه ) أي أكمل خلقه .

( ضَلَّانا فِي الأرض ) أي غبنا فيها بالموت ·

( خوفاً وطمعًا ) أي خوفا من عذابه وطمعا في رحمته .

( يوم الفتح ) أى يوم النصر ، والمراد به يوم القيامة .

# سورة الاحزاب

( أَدْعِياءَكُم ) من تبنّيتُمُوهم .

( أَفْطَارِهَا ) وَأَقْتَارِهَا جَوَانِهَا ، الوَاحَدُ قُطُرُ وَقُثْر .

( أَشِحَّة ) جمع شحيح أَى بخيل .

( أَسُوَةٌ ) ائتمام واتباع .

( إناهُ ) بلوغ وقته ، ويقال أنَّى يأ نِي وَآنَ يَدِّين بمُنزلة حان يحين .

( تبرُّ جْن ) أى تُبرزن محاسنكنَّ وتظهرْ نها .

( تُرجى ) أى تؤخر ·

( أَتَوْى إليك ) أَى تَضُم -

<sup>(</sup>١) عن ابن عطاء ، أبت نفوسهم أن تسكن على بساط النفلة ، وطلبت بساط التربة أى صلاة الليل . م

(جَلَابيب) مَلاَحِف، واحدها جلْباب.

( حَنَاجِر ) جمع حنجرة ، وهي رأس الغلصعة (١) .

(حَاتَمَ النَّدِيِّينِ ) آخر النبيين .

(سَلَقُو ُمُ بِأَلْسِنَةٍ حِدَاد) أَى بالغوا فى عيبكم وَلَا تُمْتَكُم بِأَلْسِنَهُم (٢٢) ، ومنه قولهم خطيب مِشْلق وَمِشْلَاق ، وسَلَاق وصَلَاق ، بالسين والصاد جميعًا ، أَى ذو بلاغة ولَسِن ، والسَّانْق والسَّلْق ، وفع الصوت .

(صَيَاصِيهِم) أي خُصونهم ، وصَيَاصِي البقر قُرُونها ، لأنها تمتنع بها وتدفع عن أنفسها بها ، وصِيَصَتا الديك شوكتاه .

(عَوْرَة) أى مُعُورة للسُّرَّاق ، يقال أعورَتْ بيوت القوم ، إذا ذهبوا عنها فأمكنت المدوَّ ومَن أرادها ، وأعور الفارس ، إذا بدا منه موضع خلل للضرب والطعن ، وعورة الثغر ، المكان الذي يخاف منه (<sup>77)</sup>.

(وَقَوْنَ فِي بُيُوتِكُنُّ ) هو من الوقار ، يقال : وقَرَ في منزله يَقِر ، وقَرْنَ من القرار فيمن يقول قَرَّ يَقِرُ ، أراد اقْرَرْنَ ، فحذف الراء الأولى وحول فتحما على القاف ، فلما تحركت القاف سقطت ألف الوصل فيقي قَرْن .

( مَسْطُورًا ) مَكْتُوبا .

<sup>(</sup>١) رأس الحلقوم. ص

<sup>(</sup>٢) قال صاحب المختار ، سلقه بالكلام آذاه ، وهو شدة القول باللسان . م

 <sup>(</sup>٣) قال الراغب في مفرداته: العورة شق في الشيء كالثوب والبيت ومحوم،
 قال تعالى ( إن بيوتنا عورة ) أى متخرقة بمكنة لمن أرادها . م

( نَحُبُهَ ) نذره <sup>(١)</sup> .

(وَطَرًا) أي إربا وحاجة ·

( وقالوا وإذا صلانا في الأرض ) أي بطلنا (٢) وصرنا تراباً فل يوجد لنالج ولا دم

A Charles and the

ولا عظم ، ويُقْرَأُ صَلَلَنا أَى أَنْلَنَّا وَتَغْيَرنا مِن قُولكُ صَلَّ اللَّهُمْ وَأَصَلَّ وَصَنَّ وَأَصَنَّ إِذَا أَنْنَ وَتَغْير

( هَلُمُ الينا ) أَقْبِلِ إلينا .

( سَدِيداً ) أَى قَصْدا .

( يَتُرِب ) اسم أرض ، ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في ناحية من ينرب ( يقلُّت ) يطيع .

#### ā\_\_\_ .

( زاغت الأبْصَار ) مالت عن مستوى نظرها حَيْرة ·

( زُلْزَلُوا ) تحركوا بالخوف تحريكا شديداً

( الفتُّنَةَ ) أي الردَّة والرجوع إلى الكفر ومقاتلة المسلمين .

( ظاهَرُ وهم ) عاوَنوهم .

( بادُون ) أي خارجون إلى البدُّو بعداً عن موطن الخوف وهو المدينة .

( احتَمَلُوا بُهُمَاناً ) أي تحملوا كذبا عظما .

(١) بعض الفسرين على أن قضى محيه ، أي مات شهيداً ، وقضاء النجب صار عبارة عن الموت ، لأن كل حي من المحدثات لابد له أن يموت ، فكأنه ندر لازم فى رقبته ، فإذا مات فقد فضى تحبه أي ندره . م

(٢) بطل بطلا وبطولا وبطلانًا بُضَمَّيْنَ : دُهُبُ ضَيَاعاً وَحَسْراً .

( المرَّ حِفُونَ ) الذين يأتون بالحير على غير جقيقته ليزلزلوا غيرهم ، كأولئك الذين

كانوا يقولون في سَرَايا رسول الله ، هُزَمت وقُتُلت ليكسروا قلوب المؤمنين .

( الأمانة ) خير الرأى فيها أنها التكاليف الشرعية .

( أَشْفَقُنَّ مَنها ) أي خفن من عدم أدائها على الوجه الأكل .

# سورة سبأ

( أُوِّ بِي معه ) سَبِّحي معه ، والتأويب سير النهار كله ، فكأن المعني سَبِّحي معه شهارك كله ، كتأويب السائر نهاره كله ، وقيل أُوِّ بي سَبِّحي بلسان الحبشة

( أَسَلْنًا ) أَذْبِنَا مِن قُولِكَ سَالِ الشِّيءِ وأَسَلَّتُهُ أَيَّا ﴿

( أَثْل ) شجر شبيه بالطَّرفاء إلا أنه أعظم منه .

( أُسرُّوا الندامة ) تقدم شرحها في يونس·

( تناوُش ) أي تناول ، تَهمز ولا تهمز ، والتناوْش بالهمز التأخر أيضاً ، قال الشَّاعر :

تَّهَى نَلْيَشًا أَنْ يَكُونَ أَطَاعَنَى وَقَدَ حَدَثَتُ بِعَـدَ الْأُمُورِ أُمُورِ

( الجوَّاب ) أى الحياض ، يُجيى فيها الماء و يجمع ، واحدها جابية · ( جفان ) أى قَصَاع ، واحدها جَفْنة وقصعة ·

( رَجِعَالَ ) أَنَّى قِصَاعَ ، وأحدها جمنه وقصعه .

( خَمْط ) قال أبو عبيدة ، الحُمط كل شجر ذى شوك ، وقال غيره الحُمط شجر الأراك وأكله ثمره .

( السّرْد ) سَجَ حِلَقَ الدُّرُوع ، ومنه قيل لصانع الدُّرع السَّراد والزَّرَّاد ، تبدل من السين الزاى ، كما يقال ِصراط وظراط ، والسَّرْد الحرز أيضا<sup>(١)</sup>.

( سابغات ) هي دروع واسعة طوال .

<sup>(</sup>١) معنى قدر فى السرد ، أى أحكم نسج حلق الدروع بحيث تكون متناسبة . م

(عرِم) جمع عَرِمة ، وهى سِكْر لأرض مرتفعة ، وقيل العَرِم المسنّاة وقيل العرم المم الجُرَد الذى نَعَب السَّكر أى السّد والجرد ضرب من الفأر وجمعه جرّدان (1).

( فُرِيِّعَ عن قلوبهم ) حُلِّي الفزع عن قلوبهم (٢٠).

( غُرُ فات ) أي منازل رفيعة ، واحدها غرفة •

( فَدُورِ رَاسيات ) أى ثابتات فى أماكنها ، لا تنزل لعظمها ، ويقال أثافيها منها ، والأثانى جم أثّفية ، وهو ما يوضع عليه القدر .

( مكر الَّائيل والنهار ) أى مكركم فى الليل والنهار .

ر مِنْسَأَته ) بهمز و بغير همز عصاه ، وهي مِفْعَلَة من سَأْتُ البعير إذا زجرته ، وقيل نَشَأَ تُه ضربته بالمِنْسَأة وهي العصا

(معشار) أي عشر .

( نکیرِ ) أي إنكاري

(نذير ) إنذاري

ر يلج في الأرض ) يدخل فيها

( يعزُب ) يبعُد

(يسيرا) أي سهلا لا يصعب، واليسير أيضاً القليل

<sup>(</sup>١) فى التهذيب ، العرم السيل الذى لا يطاق وقيل اسم واد ؛ وقيل المطرا شديد وفى المصباح العرم السد ، وقيل السيل الذى لا يطاق دفعه ، وعلى هذا يكون إضافة الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظين . م

<sup>(</sup>٢) فزع من التفزيع وهو إزالة الفزع . م

#### تمية

﴿ عَينِ القِطرِ ﴾ القِطرِ معدن التُّحاس ، وسماه عين القطر باعتبار ما آل إليه .

﴿ تَعَارِيبٍ ﴾ جمع مِحْراب، والمرادبها هنا الماكن أو المساجد.

﴿ تَمَاثِيلَ ﴾ أَي صُورٍ .

﴿ غُدُوُّها ﴾ جريها بالغداة ٠

( رَوَاحها ) جربها بالعشي ·

### ســـورة فاطر

( أُولِي أُجِنحةٍ مِثْنَى وثُلاث ورُباع ) أى لِعضهم جناحان ، ولِعضهم ثلاثة ، ولِعضهم أربعة .

( جُدَد ) أي خطوط وطرائق ، واحدها جُدُّة .

( غَرَابِيبُ شُود ) هذا مقدم ومؤخر، معناه شُودٌ غَرَابِيب، بقال : أسود. غِرْبِيب أَى شديد السواد .

( قِطْمير ) لفافة النواة ..

( لُغُوب ) أي إعياء .

( مواخر ) تقدمت في سورة النحل.

( نَعَمَّرُ كُم ) قال قتادة ، اجتبع عليهم بطول العمر وبالرسول صلى الله عليه وسلم وقد قيل النذير الشَّيب ، وليس هذا القول بشىء لأن الحجة تلحق كل بالغ و إن لم يشب، و إن كانت العرب تسمى الشيب النذير .

(يَحِيقُ) بُحِيطً.

( حَرور ) ربح حارة نهُب بالليل ، وقد تكون بالنهار ، والسَّموم بالنهار وقد تكون بالليل .

( فاطرَ السموات ) أي مبدعها من غير مثال يحتذيه ، من الفَطْر وهو الابتداء والاختراع .

( يُشْيِر سحاباً ) أَى تُحُوكَه وتزعجه .

( النشُور ) الإحياء بعــد الإماتة ، أي البعث ، ومنه نشَر الميتُ فهو ناشر ، أي عاش بعد الموت .

( يَصْعَد ) يرتفع ، وهذا كناية عن قبول العمل .

( مُثْقَلة ) أي نفس وازرة آثمة .

( دار المُقامة ) أي الإقامة .

( مُقتَصد ) قال ابن عباس هو الموحد الذي يمنع جوارحه من المخالفة لتكليف وقيل من غلَبت حسناته على سيئاته ، مخلاف السابق ، لأن أعماله كلمها حسنات

( يَصْطَرِ خُونَ ) يستغيثون ، والصَّراخ هو الصياح بَحِبُهد ومشقة استعمل في الاستغاثة لجمر صوت المستغيث

(عالمُ غيب السموات والأرض) أي ما غاب فيهما

انهى مقرر ثلاث السنوات، والحمد لله أولا وآخراً وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

# الفهرس

and the

| صفيحا              | 3000    |         |         |         |       |         |       |         |         |                      |  |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|----------------------|--|
| 75.5               | 10.00   | ٠.,     | •••     | •••     |       |         |       |         |         | مقدمة الطبعة الأولى  |  |
| £                  | 1.2.    |         |         |         |       |         |       |         |         | مقدمة الطبعة الثانية |  |
| 6                  | £       | • • •   |         |         | •••   | •••     |       |         |         | مقدمة الطبعة الثالثة |  |
| -24                | 1/2.    | • • •   | • • •   |         |       |         |       |         |         | فاعمة الكتاب         |  |
|                    |         |         |         | ā.      | الثال | السنة   | ١, .  | مه      |         |                      |  |
|                    | d       |         |         |         |       |         | _     |         |         |                      |  |
|                    |         |         |         |         |       | •••     |       |         | •••     | ٠                    |  |
| 7 8                | 43      | • • •   | •••     | •••     | •••   | •••     | • • • | • • •   | • • •   | سورة آل عمران        |  |
| 13                 | • • • • | • • • • | •••     | •••     | •••   |         | ,     | •••     |         | سورة النساء          |  |
| £ A                | • • •   | •••     | • • •   | • • •   |       | • • •   |       | • • • • | • • • • | سورة المائدة         |  |
| .00                | • • •   | • • • • | • • •   |         |       |         |       |         |         | سورة الأنعام         |  |
| مقرر السنة الرابعة |         |         |         |         |       |         |       |         |         |                      |  |
| 7.4                |         |         |         |         |       |         |       |         |         | ., 5,,               |  |
|                    |         |         |         |         |       |         |       |         |         | سورة الأعراف         |  |
| ٧.                 |         |         |         |         |       | •••     |       |         |         | سورة الأنفال         |  |
| ٧ ٣                |         | • • •   | • • •   |         |       | •••     |       |         |         | سورة التوبة          |  |
| VA                 | • • •   | • • •   |         |         |       | •••     |       |         |         | سورة يونس            |  |
| ۸.                 | • • •   | •••     | • • •   |         |       | • • •   |       |         | •••     | سورة هود             |  |
| V o                | •       | •••     | • • •   |         |       | •••     |       |         | • • •   | سورة يوسف            |  |
| 4 4                | • • • • | •••     | •••     |         |       | •••     |       |         | •••     | سورة الرعد           |  |
| 4 8                | • • •   | •••     | ••,•    | •••     |       | • • •   | • • • |         |         | سورة إىراهيم         |  |
| 17                 | • • •   | •••     | •••     | • • • • | •••   |         | •••   |         |         | سورة الحجر           |  |
| 11                 | • • • • | •,••    | •••     | • • •   | •••   |         | •••   | •••     | •••     | سورة النحل           |  |
| 7 . 4              | •••     | •••     | • • •   | •••     | •••   |         |       |         |         | سورة الإسراء         |  |
| مقرر السنة الخامسة |         |         |         |         |       |         |       |         |         |                      |  |
| 1 . v              |         |         |         |         |       |         |       |         |         | سورة الكهف           |  |
| 111                |         | •••     | • • • • |         |       |         |       |         |         | سورة مريح            |  |
| 111                |         | •••     | •••     |         | •••   | • • • • | •••   |         | •••     | سورة طه              |  |
| 171                |         |         |         |         |       |         |       |         |         | سوره الأنبياء        |  |
| 1 7 2              |         |         | •••     |         |       |         |       |         |         | سورة الحج            |  |
| 444                |         | •••     |         |         | •••   | ٠       |       | •••     |         | سورة الؤمنون         |  |

| صفحة   |   |       |       |   |             |     |              |         |
|--------|---|-------|-------|---|-------------|-----|--------------|---------|
| 14.    | • | <br>  | • • • |   | <br>        |     | <br>لنور     | سورة ا  |
| 174    |   | <br>  |       |   | <br>        |     | <br>فرقان    | سورة اا |
| 177    |   | <br>  |       |   | <br>        |     | <br>شعراء    | سورة ال |
| 144    |   | <br>  |       |   | <br>        |     | <br>غل       | سورة ال |
| 12.    |   | <br>  |       |   | <br>        | ••• | <br>قصص      | سورة ال |
| 125    |   | <br>  |       |   | <br>        |     | <br>العنكبوت | سورة ا  |
| 125    |   | <br>٠ |       |   | <br>        |     | <br>لروم     | سورة    |
| 111    |   | <br>  |       |   | <br>        |     | <br>انهان    | سورة.   |
| 1 £ ¥. |   | <br>  |       |   | <br>        | ,   | <br>لسجدة    | سورة ا  |
| 1 £ A  |   | <br>  |       |   | <br>        |     | <br>الأحزاب  | سورة    |
| 101    |   | <br>  |       | · | <br>• • • • |     | <br>أـــ     | ورة     |
|        |   |       |       |   |             |     |              |         |